

عليهم المُنفر بن عمرو الساعدي ، فلما نزلوا ببئر مَعونة ـ وهو ماء من مياه بنی سُلیم ، وهنو بین أرض بنی عامر وأرض بنی سُلیم ، كلا البُلَدَین یُعد منه وهو بناحية المعدن ـ نزلوا عليها وعسكروا بها وسرحوا ظُهرَهم وقدُّموا حَرامَ بن مِلحان بكتاب رسول الله ، صلَّعم ، إلى عامر بن الطفيل ، فوثب على حرام فقتله واستصرخ عليهم بني عامر فأبوا وقالوا: لا يُخفَر جُوار أبي بَراء، ٥ فاستصرخ عليهم قبائل من سُلَيم عُصَيَّةً ورِعـالًا وَذكوانِ ، فنفَـروا معــه ورأســوه . واستبطأً المسلمون حرامًا فأُقبلوا في إثره ، فلقيهم القوم فأُحاطوا بهم فكاثروهم فتقاتلوا فقُتِــل أصحاب رسول الله ، صلَّعم ، وفيهم سليم بن ملحمان والحَكَم بن كَيْسَهان في سبعين رجلًا ، فلما أحيط بهم قالوا: اللهم إنا لا نجد من يُبلِغ رسـولَك منـا السلامَ غيرَك فـأقرتُه منا السلامُ . فأخبره جبرائيلُ ، صلَّعم، بذلك فقال : ١٠ وعليهم السلام ؛ وبقى المنذر بن عمرو فقالوا : إِن شئت آمناك ، فأبَى وأتى مصرَعَ حرام فقاتلهم حتى قُتِسل، فقال رسول الله، صلَّعم: أَعنَقَ ليموت (يعني أنه تقدم على الموت وهو يعرِفه ) ، وكان معهم عمرو بن أمية الضَّمرى فقُتِلوا جميعاً غيرَه ؛ فقال عامر بن الطُّفيل: قد كان على أمى نَسَمةٌ فأنت حُرُّ عنها ، وجز ناصيتُه . وفقىد عمرو بن أُمية عامرَ بن فُهَيسرة من بين القنه لي فسسأل عنه عامر ١٥ ابن الطفيل فقال: قتمله رجل من بني كلاب يُقال له جبّار بن سُلْمَي، لما طعنه قال : فزتُ والله ! ورُفع إلى الساءِ عُلُوًّا . فأسلم جبسار بن سُلْمي لما رأى من قتل عامر بن فُهيرة وَرَفْعِهِ ، وقال رسول الله صلَّعم : إن الملائكة وَارَتْ جُنَّتُهُ وأُنزل عِلْيِّينَ . وجاءً رسول الله ، صلَّعم ، خبر أهل بئر معونة ، وجاءَه تلك الليلة أيضًا مُصابُ خُبيب بن عَـدِي ومَرْثُد بن أَبي مسرثد ، وبعث محمد بن ٧٠ مُسلمة ، فقال رسول الله ، صلَّعم : هذا عملُ أَبى براءً ، قد كنت لهـذا كارهًا . ودعا رسول الله ، صلَّعم ، على قَتَلَتِهم بعد الركعة من الصبح فقال: اللهم الشدُدُ وطأتَك على مضر! اللهم سِنِينَ كَسِني يُوسُف! اللهم عليك ببني لِحيان وعَضَلَ والقارة ُوزِغْبِ ورِعـل وذكوانَ وعُصَـيَّة فإنَّهم عصـوا الله ورسـوله . ولم يـجد رسول الله ، صلَّعم ، على قُتْلَى ما وجد على قُتْلَى بئر معونة ، وأنزل الله فيهم قرآناً حتى ﴿٢ نُسِيخ بعدُ : بَلُّغُوا قَوْمَنَا عَنَّا أَنَّا لَقِينَا رَبُّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ . وقال رسول الله ، صلَّعم : اللهمُّ اهْمَدِ بني عامر ، واطلبْ خُفَـرتي من عامر بن الطفيل . وأقبل عمرو بن أمية ، سار أربعًا على رجليه ، فلما كان بصدور قَنَاة لتى

رجلین من بی کلاب قد کان لهما من رسولله الله، صلّعم، أمان فقتلهما وهبو لا يعلم ذلك ، ثم قدم على رسول الله ، صلَّعم ، فأخبره بمقتبل أصحاب بشر معمولة ، فقمال رسول الله ، صلَّعم : أَبْتُ من بينهم . وأخبر النبي ، صلَّعم ، بقتل العامريين فقال: بئس ما صنعت ! قد كان لهما منَّى أَمَانٌ وجموار، لأَدِينُهما ، فبعث بديتهما إلى قومهما . أخسبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثنا سمعيد بن أبي عَرُوبَة ، عن قتسادة ، عن أنس بن مالك : أن رِغسلا وذكوان وشَعَسَية ويني لِحيسان أتوا رسول الله ، صلَّعم ، فاستمدوه على قومهم فأمدُّهم سبعين رجيلًا من الأنصار، وكانوا يُدْعَون فينسا القُسراء ، كانوا يحبطون بالنهمار ويصلون بِالْلَيْسِلِ ﴾ قلمها بلغوا بشر معمونة غمدروا بهم فقتلوهم ، قبلغ ذلك نبي الله ، صلّعم ، ١٠ فقبت شهرًا في صلاة الصبح يدعنو على رِعل ودكوان وعُصَيَّة وبي لِحَيان. قال : فقسرأنا بهم قرآنا زمانًا ثم إن ذلك رُفع أو نُسى : بَلَّغُوا عنَّا قَوْمَنَا أَنَّا تَقْرِينًا رَبُّنَا فَرَضَى عَنَّا وَأَرْضَانًا . أخسبرنا يحيَى بن عَبساد ، حدثنا عُمارة بن رَادُانَ ۽ حدثيني مكحول قال: قلت لأنس بن مالك: أبا حميزة القبراء، قال: ويبحك أَنْتَلُوا على عهد رسول الله ، صلَّتم ، كانوا قومًا يستعذبون لرسبول الله ، صلَّتم ، اليسطيون حتى إذا كان الليسل قاموا إلى السوارى للصلاة . أخسبرنا يعقوب ابن براهيم بن سعد الزهرى عن أبيه ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب ، أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ورجال من أهمل العلم: أن المنسلر بن عمسرو الساعدى قُتسل يوم بئر معونة ، وهمو الذي ثيرتسال له : أعنق ليموت ، وكان عامر بن الطفيسل استنصر لهم بني سليم فنفروا ٣٠ معه فقتلوهم غيرً عمرو بن أمية الضمرى، أخده عامبر بن الطفيسل فأرسله، فلمنا قلم على رسول الله ، صلَّعم ، قال له رسول الله ، صلَّعم : أَبْتَ من بينهم . وكان من أولتك الرهط عامر بن فهيرة ؛ قال ابن شهاب : فزعم عروة بن الزبير لَا أَنْهُ قَسَلَ يُومُسُدُ فَلَمْ يُوجَدُ جَسَدُه حَينَ دُفَنَـوا . قال عـروة : كانوا يرون أن الملائكة هي دفنته . أخبرنا عتاب بن زياد ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، أخيرنا • ٢ مالك بن أنس ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك قال: أُنزل في الذين قُتلوا ببئر معنونة قبرآن حتى نُسيخ بعيد: بُلّغُوا قُومَنَا أَنَا قَدْ لَقِيشًا رَبُّنَا فَرَضِي عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ . ودعا رسول الله ، صلعم ، على الذين قتلوهم ثلاثين غداة، يدعو على رعل وذكوان وعُمَية عصب

الله ورسوله . أخسبرنا الفضل بن دُكين ، حدثنا سفيان بن عُيينة عن عاصِم قال : سمعت أنس بن مالك قال : ما رأيت رسول الله ، صلّع ، وجد على أحد ما وجد على أحد ما وجد على أصحاب بئر معونة .

## سرية مرثد بن أبى مرثد

ثم سرية مرثد بن أبي مرثد الغُنسوي إلى الرجيسع في صفسر على رأس ٥ ستَّة. وثلاثين شهرًا من مُهاجَر رسول الله ، صلَّعم . أخــببرنا عبد الله بن إدريس الأودى ، حدثنا محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتاذة بن النعمان الظُّفُــرى ، وأخــبرنا مَعن بن عيسى الأَشجَعى ، حدثنــا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمر بن أسيد بن العلاء بن جارية ــ وكان من جلساء أبى هـريـرة ، قال ؛ قــدم على رســول الله ، صلَّعم ، رهط. من عَضَل والقارة ــ وهم إلى ١٠ الهُـون بن خُزيمة ـ فقالوا: يارسول الله إِنَّ فينـا إِسلامًا فابعث معنا نفـرًا من أَصحابك يفقهونا ويُقرئونا القُرآن ويُعلِّمونا شرائع الإِسلام . فبعث رسول الله صُلَّعَم معهم عشرة رهط: عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، ومرثد بن أبي مرثد، وعِبدَ الله بن طارق ، وخبيب بن عدى ، وزيد بن الدُّنِنَـة ، وخالد بن أبي البُكير، ومعتب بن عُبيد ـ وهو أخو عبد الله بن طارق لأمه ، وهما من بلي ١٥ حلیفان فی بنی ظَفَرَ ۔ وأُمَّر علیهم عاصم بن ثابت ، وقال قائل : مرثد بن أبی مرثد . فخرجوا حَى إِذَا كَانُوا عَلَى الرجيسع \_ وهـو مَاءٌ لَهُـذَيل بصـدور الهَـدَةِ ، والهَـٰدَة على سببعة أميسال منها، والهَـدَة على سببعة أميال من عُسسفان ــ فغدروا بالقوم واستصرخوا عليهم هذيهً ، فخرج إليهم بنو لحيسان فلم يَرُع ِ القسومَ إلا الرجالُ بِمَّايِدِهِم السيوفُ قد غشوهم ، فأخذ أصحاب رسول الله صلَّكم سيوفُّهم فقالوا لهم: ٢٠ إِنا والله ما نريد قتالكم إِنَّما نريد أَن بصيب بكم ثمسنًا من أَهلُ مكة ، ولكم العهدُ والمشساقُ ألا نقتلكم . فأما عاصمُ بن ثابت ومرثد بن أبي مرثد وخالد بن أبى البُكير ومُعَتّب بن عُبيد فقالوا: والله لا نقبل من مُشرك عهسدًا ولا عقسدًا أُبدًا ، فقاتلوهم حتى قُتلوا . وأما زيد بن الدُّثِنسة وخُبيب أبن عدى وعبد الله بن طارق فاستأسروا وأعطوا بأيديهم ، وأرادوا رأس عاصم ٧٥ لَيْبَيْعُوه من سُلافة بنت سعد بن شهيد \_ وكانت نذرت لتشربن في قِخْف تَعَاضَمُ الخمسَ ، وكان قتمل ابنيها مُسافِعًا وجُلاسًا يوم أُحد له فَحَمَتُهُ الدُّبْرُ فقالُوا :

أمهلوه حتى تُمسى، فإنها لو قد أمست ذهبت عنه . فبعث الله الوادى فاحتمله ، وخرجوا بالنفر الثلاثة حتى إذا كانوا عر الظهران انتزع عبد الله بن طارق يدَه من القِران وأخد سيفه واستأخر عنه القوم فرموه بالحجارة حتى قتلوه ، فقبره بمر الظهران ، وقلموا بخبيب وزيد مكّة . فأما زيد فابتاعه صفوان ابن أمية فقتله بأبيه ، وابتاع حُجير بن أبى إهاب خبيب بن عدى لابن أخته عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل ليقتسله بأبيه ، فحبسوهما حتى خرجت الأشهرُ الحُسرُم ثم أخرجوهما إلى التنعيم فقتلوهما ، وكانا صليسا ركعتين ركعتين قبل أن يُقتَلا ، فخبيب أول من من ركعتين عند القتل .

أخسبرنا عبد الله بن إدريس ، حدثني عمرو بن عمّان بن عبد الله بن المحمود و موهب عملوه و موهب مولى الحارث بن عامر قال : قال موهب : قال لى خُبيب و وكانوا جعلوه عندى . : يامَوْهَب أطلب إليك ثلاثًا : أن تسقيني العَذْب ، وأن تَجنُبني ما ذُبح على النّصُب ، وأن تُوفِنًي إذا أرادوا قتلى . أخسبرنا عبد الله بن إحديس عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة : أن نفسرًا من قريش فيهم أبو سفيان حضروا قتل زيد فقال قائل منهم : يازيد أنشُدك قريش فيهم أبو سفيان حضروا قتل في محمدًا عندنا مكانك نضرب عنقه ؟ قال : لا والله ما أحب أن مُحمدًا يُشاك في مكانه بشوكة تؤذيه وأني جالس في أهلى ؛ قال : يقول أبو سفيان : والله ما رأيت من قوم قط. أشدً حبًا لعماحبهم من أصحاب محمد له .

## غزوة دسول ألله صلى الله عليه وسلم بنى النضير

۲۰ شم غزوة رسول الله ، صلّعم ، بنى النضير فى شهر ربيع الأول سنة أربع على رأس سبعة وثلاثين شهراً من مُهاجَره . وكانت منازل بنى النضير بناحية الغَرس ، وما والاها مقبرة بنى خَطْمة اليوم ، فكانوا حلفاة لبنى عامر .

قالوا: خرج رسول الله ، صلّم ، يوم السبت فصلًى فى مسجد تُبساء ومعه نفسر من أصحابه من الهاجرين والأنصار ، ثم أتى بنى النضير فكلّمهم أن يُعينوه فى دِيئة ٢٥ الكِلابِيْن اللّذبن قتلهما عمرو بن أمية الضمرى فقالوا: نفعل يا أبا القاسم ما أحببت . وخلا بعضهم ببعض وهموا بالغَدْر به ، وقال عمرو بن جحاش بن أحببت . وخلا بعضهم ببعض وهموا بالغَدْر به ، وقال عمرو بن جحاش بن محب بن بَسيل النّضرى: أنا أظهر على البيت فأطرح عليه صخرة ، فقال

سلام بن مِشْكُم ؛ لا تفعلوا والله ليُخبَرَنَ بما هممم به ، وإنه لنقض العهمد الذي بيننا وبينه . وجماء رمسول الله ، صلَّع ، الخبرُ بما همُّوا فنهض سريعًا كأنَّه يريد حاجةً ، فتوجُّه إلى المدينة ولحقمه أصحابه فقالوا ؛ أَقُمتَ ولم نَشعُر ؟ قال ؛ حَمَّت سِمَودُ بِالغَمَدُ وَأَخبرنَى الله بِذَلْكَ فقمت . وبعث إليهم رسول الله ، صلَّعم ، محمدً بن مُسْمَلُمة 1 أَن اخرجوا من بلدى فلا تُسَاكِنُوني بها وقد هممتم بما ه هممهم به من الغدر وقد أَجَّلتُكم عشرًا، فمن رُئِي بعد ذلك ضُرَبت عُنقه. فمكثوا على ذلك أيامًا يَتَجَهّزون ، وأرسلوا إلى ظَهْرٍ لهم بذى الجلر وتكاروا من ناس من أَشْجُع إِبلًا ، فأرسل إليهم ابن أنى : لا تخرجوا من ديار كم وأقيموا فى حصيتكم ، فإنّ معى ألفين من قومى وغيرهم من العسرب يدخلون معكم حصنكم فيموتون عن آخسوهم ، وتُمدكم قُريظةُ وحلفاؤكم من غَطَفَان . فطمع حُيَى "٠٠ فيا قال ابن أنى فأرسل إلى رسول الله ، صلّعم : إنّا لا نخرج من ديارنا فاصنع، ما بدا لك . فأظهر رسول الله صلَّعم التكبيرَ وكَبَّرَ المسلمون لتكبيره ، وقال: حاربت يهود ، فصبار إليهم النبي ، صلَّعم ، في أصحابه فصلَّى العصرُ بفَضَّاء بني النضير وعلى ، رضي الله عنمه ، يحمل رايتمه ، واستخلف على المدينمة ابن أمَّ مكتوم، فلما رأوا رمسول الله صلَّم، قاموا على حصومهم معهم النبلُ والعجبارة ، واعتزلتهم قريظة فلم ١٥ تُعِنَّهُمْ ، وخذلهم ابن أبَى وحلفاؤهم من غطفسان فأيسوا من نصرهم ، فحاصرهم رسبول الله ، صلَّم ، وقطع نخلهم فقالوا : نحن بخسرج عن بلادك ، فقال : لا أقبله اليوم ولكن اخرجوا منهما ولكم دماؤكم وما حملت الإبل إلا الحَلْقَة . فنزلت بهمود على ذلك ، وكان حاصرهم خمسة عشر يومًا ، فكانوا يُخربون بيونهم بأيديهم ، ثم أجلاهم عن المدينة ووتى إخراجهم محمدَ بن مسلّمة ، وحملوا النساء والصبيان وتحملوا ٢٠٫ على ستَمائة بعير، فقال رسول الله، صلّعم و هؤلاء في قومهم بمنزلة بني المغيرة فى قريش ، فلحقوا بنخيبر ، وحنزن المنافقون عليهم حزنًا شديدًا ، وقبض رسبول الله ، صلَّعم ، الأموال والحلَّقة ، فوجد من الحلقة خمسين درعا وخمسين بيضة وثالاثمائة سيف وأربعين سيفًا . وكانت بنو النضير صفيًا لرسول الله ، صلّع ، خالصهة له حَبْسًا لنوائبه ، ولم يخمسها ولم يُسهِم منها لأحد، وقد أعطى ٢٥ تنامًا من أصحابه ووسَّم في النماس منهما ، فكان مَّن أعطى مَّن سُمِّي لنسا من المهاجرين أبو بكر الصديق بئر حجس وعمس بن الخطساب بئر جسم وعبد الرحمن بن عوف سوالة وصهيب بن سِنان الضراطة والزبير بن العوام وأبو

سلمة بن عبد الأسد البويلة وسهل بن حيف وأبو دُجانة مالا يقال له مال ابن خَرَشَة . أخسبرنا محمد بن حرب المكّى وهاشم بن القاسم الكنانى قالا : حدثنا الليث بن سعد ، عن نافع عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله ، صلّم ، حرَّق نعمل النضير ، وهى البويرة ، فأنزل الله تعالى ؛ «مَا قَطَعْتُم مِنْ لِبنَة و أَوْ تَرَكّتُمُوهَا قَائِمةً عَلَى أَصُولِهَا » . أخسبرنا هَوْذَة بن خليفة ، حدثنا عوف عن الحسن ؛ أنّ النبي ، صلّم ، لما أجلى بني النضير قال : اعضوا فإن همذا أول الحشر وأنا على الأثر

## غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر الموعد

ثم غزوة رسوله الله صلعم بدر المؤعد، وهني عير بدر القتال، وكانت لهلال ١٠ ذي القعدة على رأس خمسة وأربعين تشهرًا من مُهاجِّره . قالوًا : للما أَزَاد أبو سفيان بن حرب أن ينصرف يوم أُحُد نادى: الموعدُ بيننا وبينكم بدرُ الصفرائج رأس الحول نلتق بها فنقتتل . فقال رسول الله صلّعم لعمر بن النخطاب : قُلْ نُعَمَّ إِنْ شَاءَ اللهِ . فافترق الناس على دلك ، ثم رجعت قريش فخبروا مَنْ قبلَهم بالموعد وبهيسؤوا للخروج ، فلما دتا الموعد كره أبو سفيان المخروج وقدم • ا نعيم بن مسعود الأشسجعي مكّة ، فقال له أبو سفيان : إني قد واعدات مجملًا وأصحابه أن نلتني ببدر ، وقد جاء : ذلك الوقت ، وهذا عَام جَدْب وإنَّما يُصلحنا عامٌ خصب غَيدًاق ، وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج فيجنوي علينا فنجعل لك عشرين فريضة يضمنها لك سهيل بن عمرو على أن تقدم المدينة فتُخُذُل أصحاب محمد ، قال : نعم ، ففعلوا وحملوه على يعير فأسرع السير ٢٠ فقدم المدينة فأخبرهم بجمع أبي سفيان لهم وما معه من العبدة والسلاح. فقسال رسول الله، صلّعم: والذي نفسي بينده الأخرجن وإن لم ينخسرج عي أَحدُ ! فنصر الله المسلمين وأذهب عنهم الرعب . فاستخلف رسول الله ، صلَّعم ، على المدينة عبد الله بن رُواحـة، وحمل لواءًه على بن أبى طالب وسار في المسلمين، وهم ألف وخمسائة ، وكانت الخيل عشرة أفراس ، وخرجوا ببضائع لهم وتجارات. ٢٥ وكانت بدر الصفراء مجتمعا بجتمع فيه العرب وسوقا نقوم لهالال دى القعدة إلى عُمان تخلو منه ثم يتمسرق الناس إلى بلادهم ، فانتهوا إلى بدر ليلة هلال ذي القعدة ، وقامت السوق صبيحة الهنلال فأقاموا لهما ثمانية أيام وباعموا

ما خرجوا به من التجارات فريحوا للدرهم درهما وانصرفوا . وقد سمع الناس بسيرهم ، وخرج أبو سفيان بن حرب من مكة فى قريش ، وهم ألفان ومعهم خمسون فرسًا ، حتى انتهوا إلى مُجَسَّة – وهى مَسرُّ الظهران – ثم قال : ارجعوا فإنه لا يُصلحنا إلا عام خصبُ غَيداقُ نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن ، وإن عامكم هذا عام جَدْب فإنى راجع فارجعوا . فسمى أهل مكة ذلك الجيش جبسَ السويق ، وقدم مَعبَد بن الجيش جبسَ السويق ، وقولون : خرجوا يشربون السويق . وقدم مَعبَد بن صَفُوان بن أمية لأبى سفيان : قد بهيتك يومثل أن تعبد القوم وقد اجترؤوا علينا ورأوا أن قد أخلفناهم ، ثم أخذوا فى الكيد والتفقة والتهيؤ لغزوة علينا ورأوا أن قد أخلفناهم ، ثم أخذوا فى الكيد والتفقة والتهيؤ لغزوة الخندق . أخسبرنا حجاج بن محمد عن ابن جُريج عن مجاهد : الذين ١٠ الخندق . أخسبرنا حجاج بن محمد عن ابن جُريج عن مجاهد : الذين ١٠ قال لَهُمُ النساسُ إنَّ النَّاسَ قد جَمَعُوا لَكُمْ ، قال : هذا أبو سفيان ، قال يوم أُحُد : بالنبي ، صلّم ، لموعده حتى نزلوا بدرًا فوافقوا السوق ، فذلك قول الله تبدارك وتعالى : « فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَة مِنَ الله وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَسُهُمْ شُوءٌ » . والفضل ما أصابوا وتعالى : « فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَة مِنَ الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسُهُمْ شُوءٌ » . والفضل ما أصابوا من التجارة ، وهي غزوة بدر الصغرى .

## غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع

ثم غزوة رسول الله ، صلّم ، دات الرقاع في المحرم على رأس سبعة وأربعين شهرا من مُهاجَره . قالوا : قدم قادم المدينة بجلب له فأخبر أصحاب رسول الله ، صلّم ، صلّم ، أن أنحارًا وثعلبة قد جمعوا لهم الجموع ؟ فبلغ ذلك رسول الله ، صلّم ، فاستخلف على المدينة عمّان بن عفان ، وخرج ليلة السبت لعشر خلون • ٢ من المحرم في أربعمائة من أصحابه ، ويقال سبعمائة . فمضى حتى أتى محالًهم بلاات الرقاع - وهمو جبل فيه بُقّع حُمرة وسواد وبيساض قريب من النخيل بين السعد والشقرة - فلم يجد في محالًهم أحدًا إلّا نسوة فأخدهن وفيهن جارية وصيعة ، وهربت الأعراب إلى رؤوس الجبال ، وحضرت الصلاة فخاف المسلمون جارية وضيعة ، وهربت الأعراب إلى رؤوس الجبال ، وحضرت الصلاة فخاف المسلمون مسلاها . وانصرف رسول الله ، صلّم ، راجعًا إلى المدينة فابتاع من جاير بن عبد الله عسفره في سَفَره ذلك جَمَلَهُ بأوقية ، وشرط له ظهرة إلى المدينة ، وساله عن دين

أبيسه وأخبره به ، فاستغفر له رسول ، صلّع ، في تلك الليلة خمسا وعشرين مرة ، وبعث رسول الله ، صلّع ، جعال بن سُراقة بشيرًا إلى المدينة بسلامته وسلامة المسلمين ، وقدم صرارًا يوم الأحد لخمس ليال بقين من المحرم - وصرار على ثلاثة أميال من المدينة ، وهي بشر جاهلية على طريق العراق - وغاب خمس عشرة ليلة . أخسبرنا عفّان بن مُسلم ، حدثنا أبان بن يزيد وحدثني يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سَلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله قال : أقبلنا مع رسول الله ، صلّع ، حتى إذا كنا بذات الرقاع كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله ، صلّع ؛ قال : فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله ، صلّع ، معلّق بشجرة فأخده فاخترطه وقال لرسول الله ، وسيف رسول الله ، علم ، معلّق بشجرة فأخدة فاخترطه وقال لرسول الله ، أصحاب رسول الله مناه عنى ؟ قال : الله عنعي منك ! قال : فتهذه أصحاب رسول الله صلّع ، فأغمد السيف وعلّقه ؛ قال : فنودي بالصّلاة ، قال : فصلى بطائفة ركعتين ، فكانت لرسول الله ،

#### غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم دومة الجندل

المنافقة والمعين شهراً من مُهاجَره والوا: بلغ رسول الله ، صلّم ، أن بلومة المجتدل في شهر ربيع الأول على رأس المجتدل جمعًا كثيراً وأنّهم يظلمون من مَرَّ بهم من الضّافطة وأنّهم يريدون أن يدنوا من المدينة - وهي طَرف من أفواه الشام بينها وبين دمشق خمس يدنوا من المدينة - وهي طَرف من أفواه الشام بينها وبين دمشق خمس لينال ، وبينها وبين المدينة خمس عشرة أو ست عشرة ليلة - فندب رسول الله ، صلّم ، الناس واستخلف على المدينة سباع بن عُرفُطة الغفارى ، وخرج لخمس ليال بقين من سهر ربيع الأول في ألف من المسلمين ، فكان يسير الليل ويكمن النهار ، ومعه دليل له من بني عُدرة يُقال له مذكور ، فلما دنا منهم إذا هم مُغربون ، وإذا آثار النّعم والشاء فهجم على ماشيتهم ورُعاتهم فأصاب من أصاب وهرب من هرب في كل وجه ، وجاء الخبر أهل دُومة فتفرقوا ، ونزل من أصاب وهرب من هرب في كل وجه ، وجاء الخبر أهل دُومة فتفرقوا ، وبزل وفرقها فرجعت ولم تُصِبْ منهم أحداً ، وأخذ منهم رجل فساله رسول الله ، وبحث فرض عليه الإشلام مسلّم ، عنهم فقال : هربوا حيث سمعوا أنّك أخذت نعمهم ، فعرض عليه الإشلام مسلّم ، عنهم فقال : هربوا حيث سمعوا أنّك أخذت نعمهم ، فعرض عليه الإشلام مسلّم ، عنهم فقال : هربوا حيث سمعوا أنّك أخذت نعمهم ، فعرض عليه الإشلام مسلّم ، عنهم فقال : هربوا حيث سمعوا أنّك أخذت نعمهم ، فعرض عليه الإشلام المسلّم ، عنهم فقال : هربوا حيث سمعوا أنّك أخذت نعمهم ، فعرض عليه الإشلام المسلّم ، عنهم فقال : هربوا حيث سمعوا أنّك أخذت نعمه منه المنافقة على ماشية منه المنافقة الم

فأسلم. ورجع رسول الله ، صلعم ، إلى المدينة ولم يلق كيدا لعشر ليال بقين من شهر وبيسع الآخر ، وفي هذه الغزاة وادع رسول الله ، صلعم ، حيرينة بن حصن أنه يرعى بتغلمين وما والاه إلى المراض ، وكان ما هنساك قد أخصب وبالاد عُييشة قد أجلبت ، وتغلمين من الهمراض على ميلين ، والمراض على مستة وثلاثين ميسألا من المدينة على طريق الرابكة .

### غزوة دسول الله صلى الله عليه وسلم الريسيع

قم غنزوة وسيول الله ، صلَّعم ، المريسيع في مسعبان سنة خمس من مهاجره ، قالوا ١ إِنْ بَلْمُصْطلق من خزاعة ، وهم من حلفاء بني مُذَّلِج ، وكانوا ينزلون على بشر لهم يقسال لهما المريسيع ، بينهما وبين الفسرع نحسو من يوم ، وبين الفرح والمدينية ثمانيسة بردء وكان رأسهم وسيدهم الحارث بن أن ضرار، فيسار في قومه ١٠٠٠ ومن قسار عليسه من العسرب فدعاهم إلى حسرب رسول الله ، صلعم ، فأجابوه ومهيؤوا للمسير معه إليه، قبلغ ذلك رسول الله، صلّعم، قبعث بريدة بن المحسب الأسلمي يعلم علم ذلك، فأتاهم ولتي الحيارث بن أبن ضرار وكلمه ورجع إلى رمسول الله ، صلَّم ، فاخبره خبرهم ؛ فندب رسول الله صلَّم النَّاسَ إليهم ، فأسرهوا الخسروج وقائنوا الخيسول وهي تلاثون فرسًا ؛ في المهاجرين منها عشرة ، وفي الأنصار هـ؛ عشرون ، وخسرج معمه بنشر كثير من المنافقين لم يخرجوا في خسراة قط، مثلهما ، واستخلف على المدينة زيدَ بن حارثة ، وكان معه فَرُسان لِنزاز والظّرِب ، وخبرج يوم الاثنين لليلتين خلتس ن تسعبان . وبلغ الحارث بن أبي ضرّار ومن معه منسير رسبول الله، صلَّعم، وأله قد قُتُـلَ عيَنه الذي كان وجهم ليأتيُّـه بخبر رمسول الله، صلَّعم، فسيء بذلك الحارث ومن معه وخافوا خوفًا شديدًا ، وتفرق ٧٠ همهم من كان معهم من العمرب، والتهي رسبول الله، صلّعم، إلى المريمسيع وهو المساء فاضطرب عليه قبتسه ، ومعمه عائشه وأم سلمة ، فتهيؤوا للقتال ، وصف رسول الله ، صلَّم ، أصحاب ، ودفع راية المهاجسرين إلى أنى بكر الصديق ، وراية الأنصار إلى مسعد بن عبادة ، فرموا بالنبل ساعة ، نم أمر رسول الله ، صلَّعم ، أصحابه فجملوا حَمَّلَة رجل واحد، فما أفلت منهم إنسان، وقتل عشرة منهم وأسر ه٧ ماثرهم ، وسبى رسول الله ، صلَّعم ، الرجال والنساء والذِّية والنُّعَم والثَّماء ، ولم يُقْتُلُ مَنَ المسلمين إلا رجل واحد. وكان ابن عمسر يحدث أن البي ، صلعم،

أغار عليهم وهم غارون ونَعَمُّهم تسقى على الماء ، فقتل مُقاتلتَهم وسبى ذراريهم ، والأول أثبت ، وأمر بالأسارى فكُتفوا واستعمل عليهم بُريدة بِن الحُصيب ، وأمر بالغنسائم فجُمعت واستعمل عليهما شَقرانَ مولاه، وجمع الذّرية ناحية واستعمل على مُقسم الخُمس وسُهمان السلمين مُحميسة بن جيزي، واقتسم السبي وفرق وصار في أيدى الرجال، وقسم النعم والشاء فعدلت الجسزور بعشر من الغنم وبيعت الرَّئة في من يزيد، وأسهم للفَرَسِ سهمانِ ولصاحبه سهم وللراجل سهم، وكانت الإبل ألني بعير والشباء خمسة آلاف شباة، وكان السبي مائتي أهمل بيت ، وصارت جُويرية بنت الحارث بن أبي ضرار في سهم ثابت بن قيس ابن شماس وابن عم له ، فكاتباها على تسع أوافى ذهب ، فسألت رسول الله ، ١٠ صلَّعم ، في كتابتهما وأداها عنها وتزوَّجهما ، وكانت جارية حملوة ، ويقال : جعل ضَدَاقَهَا عِتْقَ كُلُ أُسيرِ من بني المصطلبق، ويقسال ؛ جعسل صداقها عتسق أربعين من قومها . وكان السبي منهم من مَنْ عليم رسول الله ، صلَّعم ، بغير فداه ، ومنهم مَن افتُـدِى فافتُدِيت المرأة والذريّة بست فرائض ، وقدموا المدينة ببعض السبى فقدم عليهم أهلوهم فافتدوهم، فلم نبق امرأة من بي المصطلق ١٥ إلا رجعت إلى قومها، وهمو الثبت عنسدتا . وتنسازع سنسان بن وبر الجهي حليف بي سالم من الأنصار وجَهْجاه بن سعيد الغفاري على الماء ، فضرب جهجاه سنانًا بيده فنادى سنان: يا لَلأَنصار ١ ونادى جهجاه: يا لَقُريش ١ يا لكنانة! فأقبلت قريش سراعًا وأقبلت الاوس والخزرج وشهروا السلاح، فتكلم في ذلك ناسٌ من المهاجرين والأنصار حي ترك سنان حقَّه وعفسا عسه واصطلحوا، • ٧ فقسال عبد الله بن أبي: لئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجنُ الأَعيزُ منها الأَذل ؛ ثم أقبسل على من حضر من قومه فقسال: هذا ما فعلتم بأنفسكم ، وسمع ذلك زيد بن أرقم فأبلغ النبي ، صلّعم ، قولُه فأمسر بالرحيــل وخسرج من ساعته ونبعـه النساس، فقد مَ عبد الله بن عبد الله بن ألى الناس حنى وقف الأبيه على الطريق ، فلما رآه أناخ به وقال: لا أفارقك حيى نزعمَ أنك الذليل ومحمد ٢٥ العنزيز؛ فمسر به رسول الله، صلّعم، فقال: دَعْمَهُ فَلَعُمرى لنّحسننّ صُحبته ا دام بين أظهرنا ! وفي هـذه الغـزاة سقط. عِقْــدُ لعائشة فاحتبسوا على طلبه، فنرلت آية التيمم فقال أسيد بن الحُضير : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر . وفى هـذه الغـزاة كان حديث عائشة وقول أهـل الإفك فيهـا . قال : وأنزل الله ،

تبسارك وتعالى ، براءمها . وغاب رسول الله ، صلّعم ، في غزاته هذه ثمانية وعشرين يومًا ، وقدم المدينة لهسلال شهر رمضان .

# غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق وهي غزوة الأحسزاب

ثم غزوة رسول الله ، صلَّعم ، الخندق ــ وهي غزوة الأحزاب ـ في ذي القعدة سنة خمس من مُهاجره . قالوا : لما أُجملي رسول الله ، صلّعم ، بني النضير ٥ ساروا إلى خيبر ، فخرج نفسر من أشرافهم ووجوههم إلى مكة فألَّبوا قريشًا ودعوهم إلى الخروج إلى رسول الله ، صلَّعم ، وعاهدوهم وجامعوهم على قتاله ووعدوهم لذلك موعدًا ، ثم خرجسوا من عندهم فأتوا غَطَفَانَ وسُليمًا ففسارقوهم على مثسل ذلك ، وتجهزت قريش وجمعوا أحابيشهم ومن تبعهم من العرب فكانوا أربعة آلاف ، وعقدوا اللواءَ في دار الندوة ، ,حمله عيَّان بن طلحة بن أبي طلحة ، وقادوا ١٠ معهم اللاثمائة فرس ، وكان سعهم أَلف وخمسائة بعير ، وخرجوا يقودهم أبو سفيان بن حرب بن أمية ، ووافتهم بنو سُليم بمر الظهران ، وهم سبعمائة يقودهم سفيان بن عبد شمس حليف حرب بن أُمية ، وهو أُبو أَبي الأُعورَ السَّلَمي الذي كان مع معاوية بصفين، وخرجت معهم بنو أسد يقودهم طلحة بن خويلد الأسدى ، وخرجت فزارة فأوعبت ، وهم ألف بعير يقودهم عُيينية بن ١٥ حصن ، وخرجت أشجَع وهم أربعمائة يقودهم مسعود بن رُخيلة ، وخرجت بنو مُرة وهم أربعمائة يقودهم الحارث بن عوف ، وخرج معهم غيرهم ؛ وقد روى الزهرى أن الحارث بن عوف رجع ببي مرة فلم يشهد الخندق منهم أحد ، وكذلك روت بنو مُرَّة ، والأول أَثبت أَنَّهم قد شهدوا الخندق مع الحيارث بن عوف ، وهجماه حسان بن تابت . فكان جميع القموم الذين وافوا الخندق ممّن ذُكر ٧٠ من القبائل عشرة آلاف، وهم الأَحزاب، وكانوا ثلاثة عسماكر، وعِنـاجُ الأَمر إلى أبى سفيان بن حرب ؛ فلما بلغ رسول الله ، صلَّع ، فصولُهم من مكة ندب النساسَ وأخبرهم خبر عدوهم وشاورهم في أمرهم، فأشمار عليه سُلمان الفارسي بالخندق ، فأعجب ذلك المسلمين وعسكر بهم رسول الله ، صلَّعم ، إلى سفح سُلِّع وجعل سَلْعاً خلف ظهره، وكان المسلمون يومئــذ ثلاثة آلاف، واستخلف على ٢٥ المدينة عبد الله بن أمِّ مكتوم ، ثم خَندَقَ على المدينة ، وجعل المسلمون يعملون مستعجلين يبادرون قدوم عدوّهم عليهم ، وعمل رسول الله ، صلّعم ، معهم .

بيسده لينشط المسلمين، ووكل بكل جانب منه قوما، فكان المهاجرون يحفرون من قاحيسة راتيج إلى ذباب، وكانت الأنصسار يحفسرون من ذباب إلى جبل بي غُييسه ، وكان مسأثر المدينة معسكا بالبنيان فهي كالبحصن ، وخندَقَت بنو عبد الأشهَسل عليهما مما يلي راتيج إلى خلفهما حيى جساة الخنمدق من وراء المسجد، و وعلماقت بنسو دينسار من عنسد جُسرْبًا إلى موضع دار ابن أبي المجنسوب اليسوم ، وفرهبوا من حفسره في مستَّة أيام ، ورفع المسلمون النساء والصبيان في الآطام ، ومحرج رمدول الله ، صلّعم ، يوم الاثنين لمّانئ ليسال مضين من دى القعدة ، وكان يحمل لوالعه ب لواء المهاجرين - زيد بن حارثة ، وكان يحمل لواء الأنصار سعد بن عُبادة ، ودس أبو سُفيان بن حرب حُيني بن أخطب إلى بي قريظة يسسألهم ١٠ أن يتقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله ، صلَّع ، ويكونوا معهم عليه ، قامعنجموا من ذلك ثم أجابوا إليسه ، وبلغ ذلك النبي ، صلَّعم ، فقسال : حسبُنا الله ونبعم الوكيسلُ ! قال : ونجم النفساق وفشسل النساس وعظم البسلام واشستد الخوف وخيف على اللرارى والنسساء ، وكانوا كمنا قال الله تبيارك وتعمالى : ﴿ إِذَّ جَاوُوكُمْ مِنْ قُوقِكُمْ وَمِنْ أَسْفُلَ مَنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الأَبْصَارُ وَيَلَغَتِ القَلُوبِ الحَنَاجِرَ ، ورسول • ١ الله ، حيلتم ، والمسلمون وجاه العبدو لا يزولون ، غير أنهم يعتقبون خندقهم ويبحرسونه . وكان رمسول الله ، صلّعم ، يبعث سَسلمة بن أسلم في ماثتي رجل وزيد بن حبارثة في ثلاثمانة رجل بحرسون المدينة وينظهرون التكبير ، ودلك أنه كان بسخاف على الذراري من بني قريظة ، وكان عباد بن بشر على حبرس قَيْسة رسيول الله ، صلَّام ، سع غيره من الأنصسار يحرسونه كل لبسلة ؛ فكان المشركون ٧٠ وبتناوبون بينهم ، فيغدو أبو سفيان بن حرب في أصحابه يوما ، ويعدو خالد ابن الوليد يومًا ، ويغدو عمرو بن العاص يوما ، وبعدو هبيرة بن أبي وهب يومًا ، ويغدو ضرار بن الخطاب الفهرى يومًا ، فلا بزالون حبيلون خيلهم ويتفرقون مرَّةً ويجتمعون أخرى ، ويناوسونُ أصحاب رسول الله صلَّعم ، ويقدمون وُمَاتُهُم فيرمون ؛ فرمى حبَّان بن العَرِقة سسعد بن معساذ سبهم فأصاب أكحلهُ ٢٠ فقسال : خمله وأنا ابن العرقة ! فقسال رسول الله ، صلعم : عمرة الله وجهك في الدار ! ويقسال : الذي رماه أبو أسامة الجُشمي ؛ تم أجمع روساوهم أن يعدوا يوما معدوا عجميعًا ومعهم رؤساء سائر الأحزاب ، وطلبو ضيق ن الخندق تقحمون سهُ خيلهم إلى النبي ، صلَّعم ، وأصحابه فلم يجدوا دلك وقالوا : إن هذه لمكيدة ما

كانت العرب تصنعها ، فقيل لهم: إن معه رجلًا فارسيًّا أَشار عليه بذلك ، قالوا : فهن هناك إذًا ! فصاروا إلى مكان ضيق أَغفله المسلمون ، فَعَبَرَ عكرمة بن أَبى جَهل ونَوْفَل بن عبد الله وضرار بن الخطاب وهُبيرة بن أَبى وهب وعسرو ابن عبد وُد يدعو إلى البراز ويقول :

وَلَقَدَ بَحِدْتُ مَنَ النَّدا ع لجمعهم : هسلٌ مَنْ مُبارِز ؟ وهو ابن تسعين سنة ، فقال على بن أنى طالب: أنا أبارزُه يارسولُ الله . فأعطاه رسول الله ، صلَّعم، سيفُه وعمَّمه وقال: اللهم أُعِنْهُ عليه ؛ ثم برز له ودنا أحدهما من صاحبه وثارت بينهما غُبَرَةً وضربه على فقتله وكبّر فعلمنا أنه قد قتله ، وولى أصحابه هاربين وظفرت بهم خيولهم ، وحمل الزبير بن العوام على نوفل بن عبد الله بالسيف فضربه فشقه باثنين ، ثم اتعمدوا أن يغهدوا من الغهد فباتوا يعبئون أصحابهم وفرَّقوا كتائبهم م ونحوا إلى رسبول الله ، صلَّعم ، كتيبة غليظةً فيها خالد بن الوليد فقاتلوهم يومهم ذلك إلى هُـوِى من الليل ما يقدرون أن يزولوا من موضعهم ، ولا صلَّى رسول الله ، صلَّعم ، ولا أصحابه ظهرًا ولا عصرًا ولا مغـربًا ولا عشـاءً حتى كشفهم الله فرجعوا متفرَّقين إلى منازلهم وعسكرِهم ، وانصرف المسلمون إلى قبة رسول الله ، صلَّعم، وأقام أسيد بن الحُضير على الخندق في مائتين من المسلمين، وكرَّ ١٥، خالد بن الوليد في خيل من المشركين يطلبون غيرةً من المسلمين، فناوشوهم ساعة ومع المشركين وَحشِي ، فـزرق الطفيلَ بن النعمـان من بَني سَـلِمَة بمزْرَاقِه فقتله وانكشفوا ، وصار رسول الله ، صلّعم ، إلى قبّت فأمر بلالًا فأذّن وأقام الظهر فصلى، ثم أقام بعد كل صلاة إقامة إقامة ، وصلى هو وأصحابه ما فاتهم من الصلوات وقال: شـعلونا عن الصـلاة الوُسطى ( يعنى العصر ) مـلاً الله أجوافَهم وقبورهم ٢٠ نارًا ! ولم يكن لهم بعد ذلك قتال جميعًا حنى انصرفوا ، إلَّا أنهم لا يدَعون يبعتون الطلائع بالليسل يطمعون في الغارة . وحُصر رسول الله ، صلَّعم ، وأصحابه بضع عشرة ليملة حبى خلص إلى كل امرئ بنهم الكَرْبُ ، فأراد رسول الله ، صلَّعم ، أنِّ إ يصالح غَطِفَانَ على أَن يعطيَهم ثُلُثُ الثمرة ويخذِّلوا بين النساس وينصرفوا عنسه ، فأبت ذلك الأنصار فترك ما كان أراد من ذلك . وكان نعيم بن مسعود ٢٥ الأشجَعي قد أسلم فحسن إسلامُه ، فمشى بين قُريش وقَريظة وغَطفان وأبلغ هؤلاء عن هؤلاء كلاما وهؤلاء عن هؤلاء كلامًا ، يُرِى كلّ حزب منهم أنه ينصح له ، فقيسلوا قوله وخمذًله عن رسول الله ، صلَّحم ، واستوحش كل حبزب

من صاحبه ، وطلبت قُريظة من قريش الرهن حتى يخرجوا فيقاتلوا معهم ، فأبت ذلك قريش واتهموهم واعتلّت قريظة عليهم بالسبت وقالوا: لا نقاتل فيه لأن قومًا منَّا عدوا في السبت فمُسِخوا قِرَدَةً وخنازيرً ، فقال أبو سفيان ابن حسرب : ألا أَرانى أَستعين بإخسوةِ القِسرَدَةِ والخذازير . وبعث الله الريحُ ليلةُ • السبت ففعلت بالمشركين وتركت لا تُقِـر لهم بنـاء ولا قدرًا ، وبعث رسول الله ، صلَّعم ، حُذيفة بن اليان إليهم ليأتيُّه بخبرهم ، وقام رسول الله ، صلَّعم ، يصلَى تلك الليسلة ، فقال أبو سفيان بن حسرب : يا معشر قريش إنكم لسم بدار مُقام ، لقمد هلك الخُفُّ والحافر وأجدب الجنباب وأخلفتنا بنمو قُريظة ، ولقد لقينا من الريح ما ترون فارتحلوا فإِنَّى مرتحل ؟ وقام فجلس على بعيره وهمو معقول ، ١٠ ثم ضربه ، فوثب على ثلاث قوائم ، فما أطلق عِقالُه إلا بعد ما قام ، وجعل النساس يَرحلون وأبو سفيان قائم حتى خفَّ العسكر ، فأقام عمسرو بن العاص وخالد بن الوليـد في مائيي فارس ساقةً للعسكر ورِدْمًا لهم مَخافـةً الطلب ، فرجع حُذيفة إلى رسول الله ، صلَّعم ، فأخبره بذلك كلُّه ، وأصبح رسول الله ، صلَّعم ، وليس بحضرته أحدُّ من العساكر قد انقشعوا إلى بلادهم ، فأذن النبي ١٥ صلَّعم للمسلمين في الأنصراف إلى منازلهم، فخرجوا مبادرين مسرورين بذلك. وكان فيمن قُتِسل أيضًا في أيام الخندق أنس بن أوس بن عتيلك من بني عبد الأشهل قتله خالد بن الوليد، وعبد الله بن سَهل الأشهَلي، وثعلبة ابن عنمة بن عبدى بن نابئ قتبله هُبيرة بن أَبي وهب، وكعب بن زيد من بنى دينمار قتسله ضِرار بن الخطاب، وقُتسل أَيضماً من المشركين عثمان بن ٠٠ مُنبَسه بن عُبيد بن السبّاق من بي عبد الدار بن قَصي ، وحَاصرهم المشركون خمس عشرة ليلة ، وانصرف رسول الله ، صلَّعم ، يوم الأربعاء لسبع ليال بقين من ذي القعدة سنة خمس . أخسرنا عبد الوهاب بن عطايم ، أُخبرنا حُميد الطويل عن أنس بن مالك قال : خرج المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق في غداة باردة فجعل رسول الله ، صلَّعم ، يقول : اللهم إن الخيرَ خيرً ٣٠ الآخسرة قاغفسر للأنصار والمهاجرة ، فأجابوه : نحن الذين بايعوا محمدًا على الجهاد مَا بِقِينَمَا أَبِدًا . أَخْسِبِرنا عَفَانَ بِن مُسلم ، حدثنا حَمَّاد بِن سَلمَة ، أَخْبِرَنَا ثابِت عن أنس بن مالك: أن أصحاب النبي ، صلّعم ، كانوا يقولون وهم يحفرون الخنسدق : نَحن الذين بايعوا محمدًا على الجهاد ما بقينما أَبدًا ، والنبي ، صُلّعم ،

يقول: اللهم إن الخير خير الأخرة ، فاغفر للأنصار والمهاجرة . وأتى رسول الله صلّم ، بخبر شعير عليه إهالة سَنخة فأكلوا منها وقال الني ، صلّم: إنما الخير خير الآخرة . أخسبرنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، حدثنا عبد العزيز بن ألى حازم عن أبيه عن سهل بن سعد قال ؛ جاءنا رسول الله ، صلّم ، ونحن فحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا ، فقال رسول الله ، صلّم ، لا عيش الاحيش الآخرة ، فاغفر للانصار والمهاجرة . أخسبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، حدثنا شعبة عن ألى إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب قال : كان رسول الله صلّم يوم الأحراب ينقل معنا التراب وقد وارى التراب بياض بطنه ويقول ؛

لاهُم لؤلا أنت مَا اهتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا ولا صلْينَا فَأَنزِلَنْ سَكِينَة عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الأَقدامَ ، إِنْ لاقينَا وَأَبْتِ الأَقدامَ ، إِنْ لاقينَا إِنَّ الأُولَى لَقَدْ نَغُوا عَلَيْنَا إِذَا أَرادوا فِتنَةً أَبَينَا

أَبَيْنَـا يرفع ما صوته ، صلَّع . أخــبرنا أبو الوليد الطيالسي ، حَدَثنا أبو حوانة عن أبى بشر عن سعيد بن جُبير قال: كان يوم الخسدق بالمديسة ، قال: فجماة أبو سنفيان بن حسرب ومن معه من قريش ومن تبعه من كتانة ، وعُيينة بن حصن ومَن تبعـه من غطفـان ، وطَليحـة ومَن تبعـه من بني أسد ، ١٥ وأبو الأعور ومن تبعم من بني سلم وقريظة كان بينهم وبين رسول الله ، صلَّعم ، عهد فنقضوا ذلك وظاهروا المشركين فأنزل الله تعالى فيهم ، وأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهـلِ الكتاب مِنْ صَيَاصِيهِمْ » . فأتى جبريل ، عليه السلام ، ومعه الربح فقسال حين رأى جبريل : ألا أبشروا ، ثلاثًا ، فأرسل الله عليهم الربح فهتكت القِبابَ وكفأت القدور ودفنت الرِّحال وقطعت الأُوتاد ، فانطلقوا ٢٠ لا يَلوِى أَحد على أَحد، فأنزل الله تعالى وإذْ جَاءَتكُمْ جُنـود فَأَرْسَلْبُنَا عَلَيْهِمْ ريحاً وجُنُودًا لم تُرَوْهَا » . فرجع رسول الله صلَّعم . قال أبو بسر : وبلغى أن رسبول الله ، صلَّعم ، لما رجع إلى منزله غسسل جانب رأسه الأعن وبتى الأيسر ، قال : فقــال له (يعني جبريل صلّعم ) : ألا أراك تغسل رأسك فوالله ما نزلنا بعدُ ، انهض ؛ فأمر رسول الله ، صلَّعم ، أصحابه أن ينهضوا إلى بني قريظة . . . . . . . ٣٥ أخبيرنا محمد بن عبد الله الأنصارى ، حدثى هشام بن حسان ، حدثنا محمد ابن سيرين، حدثنا عُبيسدة، حدثنا على بن أبي طالب، رضي الله عنه ، أن النبيُّ ، صلَّع ، قال يوم الخندق: ملاَّ الله قبورهم وبيومهم نارًا كما حبسونا عن الصلاة

الوُسطَى حيى غابت الشمس . أخبرنا عمرو بن عاصم الكِلابي ، حدثنا همام ابن يحيى عن قنسادة عن أبي حسان عن عُبيدة عن على بن أبي طالب رضي الله عنمه ، أنهم لم يصلوا يوم الأحزاب العصر حي غربت الشمس أو قال : آبت الشمس ــ فقال النبي صلّعم : اللهم الله بيوتهم نارا كما حبسونا عن الصبلاة الوسطى حتى غابت الشمس ـ أو قال: آبت الشمس ـ قال: فعرفنا أن صلاة الوسطى هي العصر . أخسبرنا عارم بن الفضل ، حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زِرَ بن حُبيش عن على قال : قال رسول الله ، صلَّعم ، يوم الخنبيدق: ما لهم ملاَّ الله قبورهم ناراً كما شغلونا عن صلاة الوسطى، وهي العصر . أخــبرنا محمـد بن معـاوية النيسابوري ، حدثنا ابن لَهيعة عن يزيد ١٠ ابن أبي حبيب ، عن محمد بن عبد الله بن غوف ، عن أبي جُمعية ــ وقيد أدرك النبي ، صلَّعم ... أن النبي ، صلَّعم ، عام الأحزاب صلَّى المغرب فلما فرغ قال : همل عَلِمَ أَحمد منكم أنَّى صلَّيت العصر ؟ قالوا : يارسسول الله ، صلَّى الله عليك ، ما صلينهاها ، فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب . أخسبرنا الحسن بن موسى، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق عن المهلّب بن أبي صُفرة قال: قال • ١ رسول الله ، صلَّعم ، حين حفر الخندق وخاف أن يُبَيِّتُه أبو سفيان فقال : إن بَيُّتُم فإن دعواكم حَم لا يُنصَرون . حدثنسا الفضل بن دُكين ، حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن المهلّب بن أبي صُفرة قال: حدثني رجل من أصحاب رسسول الله ، صلَّعم ، قال : قال النبي ، صلَّعم ، ليلة الخندق : وإنِّى لا أرى القوم إلا مُبَيِّتِيكُم اللسلة ، كان شعاركم حَم لا يُنصَرون . أخسبرنا عارم بن الفضل ، • ٢ حدثنما حمماد بن زيد عن يحيّى بن سعيد قال : قال سعيد بن المسيب : حاصر الشي ، صلَّتُم ، المشركون في الخندق أربعًا وعشرين ليلة . أخسبرنا محمد بن حُميد العَبدى عن مُعمر عن الزهرى عن إبن المسيب قال: لمساكان يوم الأحسراب خُصر النبي ، صلَّعم ، وأصحابه بضع عشرة ليلةً حبى خلص إلى كل امرئ منهم الكُرب وحتى قال النبي ، صلّعم : اللهم إنَّى أَنشُدُك عهدك ووعدَك ، اللهمّ ٧٠ إِنَكُ إِنْ تِشَاً لَا تُعبَد ؟ فبينا هم على ذلك أرسل النبي ، صلَّعم ، إلى غيينية ابن حِصن بن بدر: أرأيت إن جعلت لكم ثُلُثَ ثَمَرِ الأنصار أترجع بن معملت من غَطَفان وتخذُّل بين الأحراب ؟ فأرسل إليه عُيينة : إن جعلت ليَ ﴿ الشطرَ فعلت . فأرسل النبي ، صلّعم ، إلى سعد بن عُبادة وسعد بن مُعاذب

قانجبرهما بذلك فقسالا: إن كنت أمرت بشيء فامض لأمر الله . قال : لو كنت أمرت بشيء ما آستأمر بكما ولكن هذا رأى أعرضه عليكما ؟ قالا : فإنا نرى أن لا نعطيهم إلا السيف . قال محمد بن حميد ، قال معمر عن ابن أني نجيح : فبينا هم على ذلك إذ جاء نُعيم بن مسعود الأشجى ... وكان يأمنه الفريقان جميعاً .. فخدل بين الناس فانطلق الأحزاب منهزمين من غير قتال ، فلالك قوله : هوكفى الله المؤمنين القتسال » . أخسبونا عبيد الله بن عبد المجيد الحكن البصرى ، حدثنا كثير بن زيد قال : سمعت عبد الرحمن بن كمب بن مالك قال : سمعت جابر بن عبد الله قال : دعا رسول الله ، صلّعم ، كمب بن مالك قال : سمعت جابر بن عبد الله قال : دعا رسول الله ، صلّعم ، الأربعاء بين الصلاتين الظهر والعصر فعرفنا البشر في وجهه ؛ قال جابر : فلم ١٠ ينزل في أمر مُهم عائظ إلا توخيت تلك الساعة من ذلك اليوم فدعوت ينزل في أمر مُهم عائظ إلا توخيت تلك الساعة من ذلك اليوم فدعوت الله فأمرف الإجابة . أخبرنا إساعيل بن أبي خالد : أنه سمع عبد الله بن أبي أوفي يقول : دعا رسول الله ، صلّعم ، يوم الأحزاب على المشركين فقال : اللهم مُنزِل الكِتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب ! اللهم وزكزلهم !

## غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بنى قريظة

ثم غزوة رسول الله ، صلّع ، ببى قريظة فى ذى القعدة سنة خمس من مهاجره . قالوا : لما انصرف المشركون عن الخندق ورجع رسول الله ، صلّع ، فلاخل بيت عائشة أتاه جبريل فوقف عند موضع الجنائز فقسال : عَديرك من مُحارب ! فخرج إليه رسول الله ، صلّع ، فَزَعًا فقسال : إن الله يأمرك أن تسير إلى ٢٠ بنى قريظة فإنى عامد إليهم فمزلزل بهم حصوبهم . فدعا رسول الله ، صلّع ، عليًا ، رضى الله عنه ، فدفع إليه لواء ، وبعث بلالًا فنادى فى الناس أن رسول الله ، صلّع ، عليًا ، صلّع ، يأمركم ألا تصلّوا العصر إلا فى بنى قريظة ، واستخلف رسول الله ، صلّع م على الملين وهم صلّع ، على المدينة عبد الله بن أم مكتوم ، ثم سار إليهم فى المسلمين وهم ثلاثة آلاف والخيل ستة وثلاثون فرساً ، وذلك يوم الأربعاء لسبع بقين من ٢٠ ثنى القعدة ، فحاصرهم خمسة عشر يومًا أشد الحصار ورموا بالنبل فلتجحروا في يطلع منهم أحد ، فلما اشتد عليهم الحصار أرسلوا إلى رسول الله ، صلّع ، فلم يطلع منهم أحد ، فلما اشتد عليهم الحصار أرسلوا إلى رسول الله ، صلّع ،

أَرْسِلْ إِلينا أَبا لبابة بن عبد المُنذِر ، فأرسله إليهم فشاوروه في أمرهم فأشبار إِليهِم بيده أنه الذُّبْحُ ثم ندم فاسترجع وقال: خُنتُ اللهُ ورسولُه! فانصرف فارتبط في المسجد ولم يأت رسول الله، صلَّعم، حتى أنزل الله توبته، ثم نزلوا على حكم رسول الله ، صلَّهم ، فأُمر بهم رسولُ الله ، صلَّهم ، محمد بن مسلمة ه فكَتِفُوا ونُحُّوا ناحيةً ، وأخرج النساءُ والذريَّة فكانوا ناحيةً ، واستعمل عليهم عبد الله بن سَلام وجمع أَمتعَتَهُم وما وجد في حصوبهم من الحلقة والأثاث والثياب فوجهد فيهما ألف وخمسمائة سيف وثلاثمائة درع وألف رمح وألف وخمسائة ترس وحَجَفة وخمر وجِرَارُ سَكَرٍ فأهرِيق ذلك كلّه ولم يُخَمَّس، ووجدوا جمالًا نواضحَ وماشيةً كثيرةً . وكلّمت الأوس رسول الله ، صُلّعم ، أن يهبهم لهم ــ ١٠ وكانوا حلفاء هم \_ فجعل رسول الله ، صلَّع ، الحكم فيهم إلى سعد بن مُعاذ ، فحكم فيهم النساء والنُّريَّة وتُقسَم فحكم فيهم أن يُقتَسل كل من جرت عليم الموّاسي وتُسْبَى النساء والنُّريَّة وتُقسَم الأُمْـوالُ ، فقـال رسـول الله ، صلَّحَم : لقــد حكمتُ بحكم الله من فوق سبعة أَرْقِعة . وانصرف رسول الله ، صلَّكم ، يوم الخميس لسبع ليسال خلون من ذى الحجَّـة ثم أَمْـلُر. بَهِمْ فَأَدْخُـلُوا اللَّذِينَـة وَحَفْـرَ لَهُمْ أَخْـدُودًا فِي السَّوق ، وجلس رسول الله صلَّغم ، ١٥ وْمعنه أصحابه ، وأخرجوا إليه رِسلًا رِسلًا فضربت أعناقهم ، فكانوا ما بين ستمائة إلى سنبعمائة , واصطفى رسبول الله ، صلَّعم ، رَيحيانة بنت عميرو لنفسيه وأمر بالغنائم فَجُمعت فأخرج الخَمس من المتماع والسبى ، ثم أمسر بالبماقى فبِيمع فى مَن يزيد وقسمه بين المسلمين، فكانت السُّهُمان على ثلاثة ِ آلاف واثنين وسبعين سهمًا ، للفنوس سهمان ولصاحبه سهم ، وصار الخمس إلى مَحْمِيَة بن جَزْءِ الزُّبَيْـدى فكان ٢٠ رسنول الله ، صلَّعم ، يُعتِقُ منسه ويهب منه ويُخدم منسه مَن أَراد ، وكذلك صِسْع عما حسار إليه من الرُّثَّة . أخبرنا كثير بن هشام ، حدثنا جعفر بن بُرْقان ، حدثنا يزيد" (يغني ابن الأَصمُّ) قال: لما كشَفَ الله الأَحزاب ورجع النبيُّ ، صَلَغم ، إلى بيتهه فتأخل يغسل رأسه أتاه جبريل ، عليه السلام ، فقال : عفا الله عنك !. وضعتُ السلاحَ ولم تُضَعُّه ملائكةُ الله ، اثتِنا عند حصن بني قريظة ، فننادي ٢٠٠٠ ريسول الله ، صلَّعم ، في النساس أن ائتُوا حصنَ بني قريظة ، ثم اغتبسل ربيدول . الله،، صلَّعَم، فأتاهم عند الحصن. أخسبرنا مالك بن إساعيسل أبو غيمان. النَّهُ لَذِي ، حَدِثْنَا جُويرية بن أَسِاء عن نافع عن ابن عمر: أَن الأَحرَابِ لِبِهِ إِلَى النَّهُ انصرفوا نادي فيهم (يعني النبي صلَّعم): لا يصلين أحد الظهر إلا في بهنير

قريظة ؛ فتخوف ناس فَوْت الصَّالَةِ فصلوا وقال آخرون: لا نُصِلَّى إلا جيت أمرتا رسول الله ، صلَّعم ، وإن فات الوقت ، قال : فما عنف رسول الله صلَّعم والعدَّا من الفريقين . أخسبرنا شهاب بن عَبَّاد العَبْدى ، حدثنا إبراهيم بن خبيد الرَّوْاسي ، عن إساعيل بن أبي خالد ، عن البهي وغيره ؛ أن النبي ، صلَّعم ، لما أتى قريظة ركب على حمار عُرَى والناس بمشون . أخسسرنا موسى بن • إساهيسل ، حدثنا جرير بن حازم عن حُميد عن أنس بن مالك قال: كأنى أنظر إلى الغبسار ساطعًا في زُقاق بني غُنم موكب جبريل، عليمه السلام، سنين مسار رسول الله ، صلَّعم ، إلى بني قريظة . أخسبرنا الفضل بن دُكين ، حاثنا هبسد العزيز بن أني سَلمة ، أخبرني عبى الماجشون قال : جاء جبريل ، عد د. السلام ، إلى رسول الله ، صلّم ، يوم الأحزاب على فرس عليه عمامة سودام قد ١٠ أَرخاها بين كتفيسه ، على ثناياه الغُبَارُ وتحنسه قطيفةٌ حمراء ، فقال : أَوَضَعَتَ السلاحَ قبل أن نَضَعه ؟ إِنَّ الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة . أخسيرنا عبمادم ابن الفضل ، حدثنا حماد بن زید ، عن یحیی بن سعید ، عن سعید ابن المسيب قال: حاصر نبي الله ، صلّعم ، بني قريظمة أربع عشرة لبله. الففسل بن دُكين ، حدثنا سفيان وأخبرنا عمرو بن الهَيْثُم عن شعبة ، جميعًا عن ﴿ عبسد الملك بن عُمير ، حلشنا عطيسة القرظي قال : كنت فيمن أخد يوم قريظة فكانوا يقشلون من أنبت ويتركون من لم يُنبِت فكنت فيمن لم يُنبِت .

أخسبونا عمرو بن عاصم ، حدثنا سلبان بن المعيرة عن حُميد بن هلال قال ؛ كان بين النبي ، صلّم ، وبين قريظة وَلَث من عهد ، فلما جاءت الأحزاب بما جاؤوا به من البينود (نقضوا العهد ، وظاهروا المشركين على رسول الله صلّم) بهث ٧٠ الله البينود والربح فانطلقوا هاربين وبني الآخرون في حصنهم ، قال : فوضع رسول الله ، صلعم ، وأصحابه السلاح فجماء جيريل ، صلّم ، إلى النبي ، صلّم ، فخرج إليه ، فنزل رسول الله ، صلعم ، وهو متساند إلى لَبان الفرس قال : يقول جيريل منا وضعنما السلاح بعد وإن الغبسار لعاصب على حاجبه ، انهذ إلى ببي قريظة ، قال : فقال رسول الله ، صلعم : إن في أصحابي جهدا فلو أنظرنهم أياما ؛ قاله : يقول ١٠٠٠ جبريل ، عليه السلام ، انهذ إلى بي عصوبهم ثم جبريل ، عليه السلام ، انهذ إليهم ، لأدخل فرسي هذا عليهم في حصوبهم ثم الأضعضعنها ؛ قال : فأدبر جبريل ، عليه السلام ، ومن معه من الملاتكة حتى سطع الغبار في زقاق بني غنم من الأنصار ، وخرج رسول الله ، صلّم ، فاستقبله رجبل الغبار في زقاق بني غنم من الأنصار ، وخرج رسول الله ، صلّم ، فاستقبله رجبل

من أصحابه فقال: يارسول الله اجلس فَلْنَكْفِك ! قال: وما ذاك ؟ قال: سمعتهم ينالون منك ، قال: قد أُوذِي موسى بأكثر من هذا ؛ قال: وانتهى إليهم فقال: يا إضوة القرردة والخنازير، إباي إباي ! قال: فقال بعضهم لبعض: هذا أبو القاسم ما عهدناه فحاًشا. قال: وقد كان رئي أكحل سعد إن مُعاذ فرقاً المجرح وأجلب ودعا الله أن لا بميشه حتى يشق صماره من بي قريظة. قال: فأخذهم من الغم في حصنهم ما أخذهم ، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ من بين الخلق. قال: فحكم فيهم أن تقتسل مقاتِلتُهم ونسي ذراريهم. قال حميد: قال بعضهم وتكون الليار للمهاجرين دون الأنصار. قال: فقالت الأنصار إخوتنا كنا معهم ؛ فقال: إنّي أحببت أن يستغنوا عنكم. قال: فلما فسرغ منهم وحكم فيهم عا فقال: إنّي أحببت أن يستغنوا عنكم. قال: فلما فسرغ منهم وحكم فيهم عامنت. وبعث صاحب دُومة الجَسندل إلى رسول الله، صلّع، ببغلة وجُبّة من مندس فجعل أصحاب رسول الله، صلّع، ببغلة وجُبّة من منول الله، صلّع، ببغلة وجُبّة من رسول الله، صلّع، ببغلة وجُبّة من رسول الله، صلّع، ببغلة وجُبّة من رسول الله، صلّع، نقال معام: نقال معام: نقال المعام: نقال معام: نقال المعام: نق

### سرية محمد بن مسلمة الى القرطاء

مل ثم سرية محمد بن مسلمة إلى القسرطاء ، خسرج لِعَشر ليسال خلون من المحرم على رأس تسعة وخمسين شهرًا من مُهاجَر رسول الله ، صلّعم ، بعشه فى ثلاثين راكبًا إلى القُرطاء - وهم بطن من بيى بكر من كلاب ، وكانوا ينزلون البّكرَات بناحية ضَريّة ، وبين ضَريْة والمدينة سبع ليسال - وأمره أن يشن عليهم الخبارة ، فسسار الليسل وكمن النهسار وأغار عليهم فقتسل نفسرًا منهم وهسرب سائرهم واستاق فسار الليسل وكمن للظّعن ، وانحدر إلى المدينة ، فخمس رسول الله ، صلّعم ، ما جاء به ، وفض على أصحابه ما بتى فعدّلوا الجزور بعشر من الغنم ، وكانت النعم مائة وخمسين بعيرًا والغنم ثلاثة آلاف شاة . وغاب تسع عشرة ليلة ، وقدم لليسلة يقيت من المحرم .

### غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى لحيان

٢٥ ثم غنزوة رسول الله صلّعم بي لِحيان ـ وكانوا بناحية عسفان ـ في شهر ربيع الأول سنة ست من مُهاجَره . قالوا : وجد رسول الله ، صلّعم ، على عاصم بن ثابت وأصحابه وَجْدًا شديدًا ، فأظهر أنه يريد الشام وعسكر لِغِرَّةٍ هِلَالَ شهر

ربيس الأول في مائني رجل ومعهم عشرون فرنسا، واستخلف على المدينة عبد الله بن أمَّ مكتوم، ثم أُسرعَ السَّيْرَ حتى انتهى إلى بطن غُران، وبينها وبين عُسْفان خمسة أميال حيث كان مُصاب أصحابه ، فترحم عليهم ودعا لهم ، فسمعت بهم بنو لحيان إلهربوا في رؤوس الجبال فلم يقسدر منهم على أحسد ، فأقام يومًا أو يومين فبعث السرايا في كل ناحيـة فلم يقـدروا على أحـد، ثم ه خرج حتى أتى عُسْفان، فبعث أبا بكر في عشزة فوارس لتسمع به قريش فيذعرُهم ، فأتوا الغُميم ثم رجعسوا ولم يلقوا أحداً ، ثم انصرف رسول الله ، صلّعم ، إلى المدينة وهو يقول: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون! وغاب عن المدينة أربع عشرة ليلة . أخسيرنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق ، حـدثني عاصم بن عمـر وعبـد الله بن أبي بكر : أن رسول الله ، صلَّعم ، • ١ خرج في غنزوة بني لحيان وأظهر أنه يريد الشام ليصيب منهم غِرَّة ، فخرج من المدينسة فسلك على غُراب، ثُمَّ على مَخيض، ثم على البَتراء، ثم صفق ذات اليسار ، فخرج على يَيْن ثم على صُخيرات الثمام ، ثم استقام به الطريق على السيالة فأغذ السير سريعًا حتى نزل على غران، هكذا قال ابن إدريس، وهي منسازل بني لحيسان ، "قوجدهم قد تمنّعوا في رؤوس الجبسال ، فلما أخطأه من ١٥ عدُّوه ما أراد قالوا: لو أنا هبطنسا عُسْفان فنُرى أهل مكة أنا قد جثناها ، فخرج في مائتي راكب من أصحابه حتى نزل عُسفان ، ثم بعث فارسين من أصحابه حتى بلغا كراغ الغُميم ثم كرًّا وراح قافلًا ؛ فكان جابر ابن عبد الله يقسول: سمعت رسول الله ، صلَّعم ، يقول: تائبون آثبون ، إن شاء الله ، حامدون لربنـــا عابدون ! أعــوذ باللهِ من وَعْشَــاءِ السفر وكبَّابة المنقلب وسوءِ • ٢ المنظر في الأهل والمال. أخسبرنا رَوْح بن عُبَادَة ، حدثنا حسين المعلّم عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى سعيد مولى المهدى ، عن أبى سعيد الخدرى قال : بعث رسول الله ، صلَّعم ، بعثًا إلى ببي لحيان من هُذيل وقال : لينبعث من كل رجلين أحدُهما والأجر بينهما . أخسبرنا إسهاعيل بن عبد الكريم الصنعانى ، حـدثنى إبراهيم بن عَقيـل بن مَعقِل عن أبيـه عن وهب قال : أخبرنى ٢٥ جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله ، صلّعم ، يقول أولَ ما غزا عُسفانَ ثم رجع: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون !

#### غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الغابة

ثم غزوة رسول الله صلّم الغابة ـ وهي على بريد من المدينة طريق الشام ـ في شهر ربيع الأول سنة ست من مُهاجَره . قالوا : كانت لِقاح رسول الله ، صلّم وهي عشرون لَقحَقة ـ درعي بالغابة ، وكان أبو فَرَّ فيها ، فأغار عليهم هُيينة بن حصن ليسلة الأربعاء في أربعين فارسا ، فاستاقوها وقتلوا ابن أبي فَر ، وجاء الصريخ فنسادى : الفَرَعَ الفَرَعَ الفَرَع ! فنُودى : يا خيل الله اركبي ، وكان أوّل ما لمودى بهما ، وركب رسول الله ، صلّم ، فخرج غداة الأربعاء في الحديد مقنّما فوقف ، فكان أول من أقبل إليه المقداد بن عمرو وعليه المدرع والمعفر شاهرًا سيفه ، فعقد له رسول الله ، صلّم ، لواة في رمحه وقال : امض حتى تلحقك الخيسول ، فعقد له رسول الله ، صلّم ، على المدينة عبد الله بن أم مكتوم وخلّف سعد بن عُبادة في ثلاثمائة من قومه يحرسون المدينة . قال المقداد : فخرجت فأدركث أحمريات العدو ، وقد قسل أبو قسادة مسعدة فاعماه رسول الله ، صلّم ، فرسّه وسلاحه ، وقسل حكّاشة بن محصن أثار بن عمرو بن أثار ، وقتل المقداد بن عمرو حبيب بن عُيينة بن حصن وقِرقة بن مائك بن حُليفة المقداد بن بدر ، وقتل من السلمين مُحرز بن نضلة قتله مسعدة ، وأدرك سلمة بن المقداد بن بدر ، وقتل من السلمين مُحرز بن نضلة قتله مسعدة ، وأدرك سلمة بن الأكوع القوم وهو على رجليه فجعل يراميهم بالنبل ويقوك ؛ خذها !

وأنَّا ابنُ الأكوع اليومُ يومُ الرَّضِع !

حتى انتهى بهم إلى ذى قَرد ، وهى فاحية خيبر عُما يلى المُستناخ . قال سلمة ؛ فلحفنا رسول الله ، صَلَّم ، والناس والخيول عِشاة فقلت : يا رسول الله إن القوم ٢٠ عِطاقُن فيلو بعثتنى في مائة رجل استنقلت ما بأيديهم من السرح وأخيلات بأعناق القوم ، فقيال النبي ، صلّم : مَلِكُت فأسْجِح ، ثم قال : إنهم الآن لَيُعْرَون في غُطفان . وذهب الصريخ إلى بنى عمرو بن عوف ، فجاءت الأمداد فلم تزل الخيسل تأتى والرجال على أقدامهم وعلى الإبل حي انتهوا إلى رسول الله ، صلّم ، ولى قرد ، فاستنقلوا عشر لقائح وأفلت القوم بما بنى وهي عشر ، وصلى رسول ولله ، صلّم ، بلدى قَرد صلاة الخوف وأقلم به يومًا وليسلة يتحسس الخبر ، وقسم في كل مائة من أصحابه جزورًا ينحرونها – وكانوا خمسائة ، ويقال سبعمائة . في كل مائة من أصحابه جزورًا ينحرونها – وكانوا خمسائة ، ويقال سبعمائة . ويعث إليه سعد بن عُبادة بأحمال تَعر وبعشر جزائر ، فوافت رسول الله ،

صلعم ، بذى قَـرد . والثبت عنـدنا أن رسـول الله ، صلّعم ، أمَّـر على هـذه السرية سعـد بن زيد الأَشهَلى ، ولكن النـاس نسبوها إلى المقداد لقول حسان بن ثابت ! غَـدُاةَ فَـوَارِسِ المِقْدَادِ

فعاتبه سعد بن زيد فقال: اضطرى الرَّوى إلى المقداد. ورجع رسول الله ، صلّع ، إلى المدينة يوم الاثنين وقد غاب خمس ليال . أخسبرنا هاشم بن القاسم ، حدثنا ه عكرمة بن عمار العجلي ، حدثنا إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال : خرجت أنا وربَاح غلام النبي ، صلّع ، بظهر النبي ، صلّع ، وخرجت بفرس لطلحة بن عبيد الله كنت أريد أن أنديه مع الإبل ، فلما أن كان بغلس أغار عبد الرحمن بن عُيينة على إبل رسول الله ، صلّع ، فقتل راعيها وخرج بطردها هو وأناس معه في خيل ققلت : يا رباح اقعد على هذا الفرس فألحقه بطلحة ، ١٠ وأخير رسول الله ، صلّع ، أنه قد أغير على سَرْحه . قال : وقمت على ثِلَّ فجعلت وجهى من قبل المدينة ثم ناديت ثلاث مرات : يا صباحاه 1 ثم اتبعت القوم ومعى سيبى ونبلى ، فجعلت أرميهم وأعقر بهم وذلك حين ينكثر الشجر ، فإذا ومعى سيبى ونبلى ، فجعلت أرميهم وأعقر بهم وذلك حين ينكثر الشجر ، فإذا وجع إلى فارس جلست له في أصل شجرة ثم رميت ، فيلا يُقبِل على فارس إلا عقرت به ، فجعلت أرميهم وأقول :

أَنَا ابنُ الأُكوعِ ﴿ واليومُ يومُ الرُّضّعِ!

فألحقُ برَجُلٍ فأرميه وهو على رحلِه فيقع سهمى فى الرجل حى انتظمتُ كَسِدَه فقلت : خدها! وَأَنَا ابنُ الأَكُوع ، واليوم يوم الرصّع ! فإذا كنت فى الشجرة أحلقتهم بالنبل ، وإذا تضايقت الثنايا علوت الجبل فرميتهم بالحجارة ، فما زال ذلك شأنى وشأهم ، أتّبعهم وأرتجز ، حتى ما خلق الله شبئًا من ظهر النبيّ ، ٢٠ وَلَك شأنى وشأهم ، أتّبعهم وأرتجز ، حتى ما خلق الله شبئًا من ظهر النبيّ ، ٢٠ ألقوا أكثر من ثلاثين رمحًا وأكثر من ثلاثين بُردة يستخفون منها ولا يُلقون من ذلك شيئًا إلا جعلت عليه حجارة وجمعته على طريق رسول الله ، صلّع ، من ذلك شيئًا إلا جعلت عليه حجارة وجمعته على طريق رسول الله ، صلّع ، وحتى إذا امت الضحى أتاهم عُينة بن بدر الفزارى مَدَدًا لهم ، وهم فى ثنيّة ضيقة ، ثم علوت الجبل فأنا فوقهم . قال عُينة : ما هذا الذي أرى؟ قالوا : لقينا ٢٠ من هذا البَرْح ما فارقنا بسحر حتى الآن ، وأخذ كل شيء فى أيدينا وجعله من هذا البَرْح ما فارقنا بسحر حتى الآن ، وأخذ كل شيء فى أيدينا وجعله وراء ظهره ، فقال عُينة : لولا أن هذا يرى أن وراءه طلبًا لقد ترككم ، ثم قال : ليهَم إليه نَفر منكم ؛ فقام إلى نفر منهم أربعة فصعلوا فى الجبل ، فلما قال : ليهَم إليه نَفر منكم ؛ فقام إلى نفر منهم أربعة فصعلوا فى الجبل ، فلما

أَسمعتهم الصوتَ قلت لهم: أتعرفونني ؟ قالوا: ومن أنت ؟ قلت: أنا ابن الأكوع ، والذي كرَّم وجه محمد لا يطلبني رجل منكم فيُدْرِكني ولا أُطلبه فيفوتني ! فقال رجل منهم: إِن ذا ظن . قال : قما برحت مَقعَدى ذلك حتى نظرت إلى فوارس رسول الله، صلَّعم ، يتخلُّلون الشجير ، وإذا أولهم الأُخرم الأُسدى وعلى أثره هُ أَبُو قَتْمَادَةَ فَارْسُ رِسُولُ اللهِ ، صَلَّعَم ، وعلى أَثَر أَبَى قَتَادة المِقداد ، فولى المشركون مدبرين ۽ وأنزِلُ من الجبل فأعرضُ للأخرم فآخذ عنان فرسه قلت : يا أخرمُ اللَّهِ القومَ ! ( يعني احذرهم ) فإنى لا آمَنُ أَن يقتطعوك فاتَّئِد حتَّى يلحق رسول الله ، صلَّعَم ، وأُصحابه . قال : ياسَـلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخـر وتعلم أَن الجندة حق والنمار حق فملا تَحُلُ بيني وبين الشهادة ! فمخلّيتُ عنسانًا ١٠ فرسه فيلحق بعبد الرحمن بن عُيينة ، ويعطف عليمه عبمه الرحمن، فاختلفا طعنتين فعقس الأخسرم بعبد الرحمن ، فطعنه عبد الرحمن فقتبله ، فتحول عبد الرحمن على فرس الأُخرم ، فيلحق أُبو قتسادة بعبد الرحمن فاختلفا طعنتين فعقس بابي قتادة وقتله أبو قنادة ، وتحول أبو قتادة على فرس الأخرم ؛ ثم إِنِّي خرجتُ أَعدو في أثر القـوم حتى ما أرى من غُبــار أصحاب النبي ، صلَّعم ، ١٥ شيئاً ، ويرضون إلى شِعبِ فيه ماء بقسال له ذو قَسرَد ، فأرادوا أن يشرِبوا منه فأبصروني أعدو وراءهم فعطفوا عنه وأسندوا في الثنية : ثنية ذي دبر ، وغربت الشمس فألحق رجلًا فأرميه فقلت: خدها.

وأنا ابن الأكوع ، واليوم يوم الرُّضَع ! فقسال : يا تُكُلَ أَى ! أَلَّكوعى بُكْرَة ؟ قال : قلت نعم يا عدو نفسه ! فكان الذى الله فقسال : يا تُكُلَ أَى ! أَلَّكوعى بُكْرَة ؟ قال : قلت نعم يا عدو نفسه ! فكان الذى الله بُكرة فاتبعت بسهم آخر فعلق فيه سهمان ، ويخلِفون فرسين فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله ، صلّع ، وهو على الماء الذى حلاتهم عنه (ذو قرد) ، فإذا نبي الله فى خمسائة ، وإذا بلال قد نحر جزوراً ثما خلَّفت فهو يشوى لرسول الله ، صلّع ، فقلت : يارسول الله ، خلِّني فأنتخب من أصحابك مائة ، فآئيت رسول الله ، صلّع ، فقلت : يارسول الله ، خلِّني فأنتخب من أصحابك مائة ، فآخذ على الكُفَّار بالعَشوة فلا يبقى الله ، منهم مُخْير إلا قتلته ، قال : أكنت فاعلا ذلك ياسَلمة ؟ قلت : نعم والذى أكرمك ! فضحك رسول الله ، صلّع ، حتى رأيت نواجدذه فى ضوء النار ثم قال ؛ إنهم الآن يُقرَون بأرض بنى غطفان ، فجاء رجل من غطفان فقسال : مروا على فلان الغطفاني فنحر لهم جزورًا ، فلما أخذوا يكشطون جلدها رأوا غبرة فلان الغطفاني فنحر لهم جزورًا ، فلما أخذوا يكشطون جلدها رأوا غبرة

فتركوها وخرجوا هُمُّرابًا ، فلمسا أصبحنا قال رسول الله ، صلّع ، خير فرسافنا اليوم أبو قسادة وخير رَجَّالتنا اليوم سلمة ، فأعطانى رسول الله ، صلّع ، سهم الراجل والفارس ، ثم أردفى وراءه على العَضْباء راجعين إلى المدينة ، فلما كان بيننا وبينها قريبا من ضحوة ، وفى القسوم رجل من الأنصار كان لا يُسبَق جعل يُنادى : هل من مسابق ؟ ألا رجل يسابق إلى المدينة ؟ فأعاد ذلك مسرارًا وأنا وراء رسول الله ، صلّع ، مُرْدِفى فقلت له : ما تُكرِمُ كرعماً ولا تهاب شريعًا ؟ قال ؛ لا إلا رسول الله ، صلّع ، مُرْدِفى فقلت ، يارسول الله بأبى أنت وأى خلّى فالأسابق لا إلا رسول الله ، صلّع ، فقلت ، يارسول الله بأبى أنت وأى خلّى فالأسابق الرجل ا فقسال : إن شئت ؛ فقلت : اذهب إليك . فطفر عن راحاته وثنيت رجلى فطفرت عن الناقة ، ثم إنى ربطت عليه شَرَفًا أو شَرَفَين (يعنى استبقيت فطفرت عن الناقة ، ثم إنى ربطت عليه شَرَفًا أو شَرَفَين (يعنى استبقيت نفسى ) ثم إنّى عدوت حتى ألحقه فأصلك بين كتفيه بيدى . قلت : سبقتك ، والله إلى فوزه ، أو كلمة نحوها ، قال : فضعك وقال : إنى إن أظن حتى قلمنا المدينة .

## سرية عكاشة بن محصن الأسدى الى الغمر

ثم سرية عكَّاشة بن مِحصن الأُسكى إلى الغمر : غمر مرزوق وهو ما الله السد على ليلتين من فيل طريق الأول إلى المدينة لله وكانت في شهر ربيع الأول سنة ست من مُهاجَر رسول الله ، صلّم . قالوا : وجّه رسول الله ، صلّم ، قالوا عكَّاشة بن مِحصَن إلى الغَمر في أربعين رجلاً ، فهخرج سريعًا يُخلُّ السير ونَلر به القسوم فهربوا فنزلوا علياء بلادهم ووجدوا دارهم خُلُوفًا ، فبعث شُجاع بن وهب طلبعة فسرأى أثر النّم فتحملوا فأصابوا ربيئة لهم ، فأمنوه فللّهم على نعم لبني عم له ، فأغاروا عليها فاستاقوا مائتي بعير ، فأرسلوا الرجل وحدوا النعم إلى المدينة ، وقدموا على رسول الله ، صلّم ، ولم يلقوا كَبدًا .

#### سرية محمد بن مسلمة الى ذى القصة

ثم سرية محمد بن مسلمة إلى ذى القصة فى شهر ربيع الآخر سنة ست من مُهنجَر رسول الله ، صلعم ، قالوا : بعث رسول الله ، صلعم ، محمد بن مسلمة إلى بنى ثعلبة وبنى عُوال من ثعلبة ـ وهم بذى القصة ، وبينها وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا طريق الرَّبَلَة ـ فى عشرة نفر ، فوردوا عليهم ليلًا ٢٥ فَأَحدق به القوم ، وهم ماثة رجل ، فتراموا اساعةً من الليسل ثم حملت الأعراب

عليهم بالرماح فقتلوهم ، ووقع محمد بن مسلمة جريحا فضرب كعيمه فلا يتحرك ، وجردوهم من السلمين فحمله حتى وجردوهم من السلمين فحمله حتى ورد به المدينة ، فبعث رسبول الله ، صلّع ، أبا عبيدة بن الجراح في أربعين رجلًا إلى مصارع القوم ، فلم يجدوا أحدًا ووجدوا نَعَمًا وشماة فساقه ورجع .

# سزية أبي عبيدة بن الجراح الى ذي القصة الم

قدم سوية ألى عبيدة بن الجراح إلى ذى القصة فى شهر ربياح الآخر سنة ست من مهاجر رسول الله ، صلّع . قالوا : أجدبت بلاد بنى تعلبة وأنمار ، ووقعت محابة بالبمراض إلى تغلّمين ـ والمراض على ستة وثلاثين ميلًا من الملينة ـ فسارت بنو محارب وثعلبة وأنمار إلى تلك السحابة ، وأجمعوا أن يغيروا الملينة ، وهدو يرعى بهفنا (موضع على سبعة أميسال من المليئة) ، فبعث رسول الله ، صلّع ، أبا عبيدة بن الجراخ فى أربعين رجلًا من المنبلين حين صلّوا المغرب ، فمشوا إليهم حى وافوا ذا القصة مع عماية الصبح ، فأغاروا عليهم فأعجزوهم هربا فى الجبال ، وأصاب رجلًا واحدًا فأسلم وتركه ، فأخذ نعمًا من فعمهم فاستاقه وزقة من متاعهم وقدم بذلك المدينة ، فخمسه رسول الله صلّع ،

# سرية زيد بن حارثة الى بنى سليم بالجموم

قم سوية زيد بن حمارتة إلى بنى سُلم بالجموم فى شهر ربيع الآخر سنة ستا من مُهاجَر رسول الله ، صلّع ، قالوا : بعث رسول الله ، صلّع ، زيد بن حارثة إلى بنى سُلم فسار حتى ورد الجَموم ناحية بطن نخل عن يسارها به وبطن نخل من المدينة على أربعة برد فأصابوا عليه امرأة من مُزينة يقال لها حليمة ، فدلتهم على مَحلة من محال بنى سُلم ، فأصابوا فى تلك المحلّة نعما وشاء وأسرى ، فكان فيهم زوج حَليمة المُزنيّة ، فلما قفل زيد بن حارثة عما أصاب وهب رسول الله ، صلّع ، للمُزنيّة نفسها وزوجها ، فقال بلال بن الحارث فى ذلك شعرًا :

٣٠ لَعُمِرُكُ مَا أَخَى المُسُولِ ولا وَنَتْ حَلِيمَةً حَى راحَ رَكَبُهُما معا

# سرية زيسد بن حارثة الى العيص

ثم سرية زيد بن حارثة إلى العيص - وبينها وبين المدينة أربع ليسال، وبينها وبين المدينة أربع ليسال، وبينها وبين ذى المَرَّوة ليلة - فى جمادى الأولى سنة ست من مُهاجِّر رمسول الله ، صلّع ، أن عيرًا لقريش قد أقبلت من الشأم فبعث زيد بن حارثة فى مسبعين ومائة راكب يتعرض لها ، فأخلوها وما فيها ، وأخلوا يومند قضة كثيرة لصفوان بن أمية ، وأسروا فاسًا عن كان فى العير ، منهم أبو العاص بن الربيع ، وقدم هم المدينة فاستجار أبو العاص بزينب بنت رسول الله ، صلّع ، فأجارته ونادت فى الناس حين صلى رسول الله ، صلّع ، فأجارته ونادت فى الناس حين صلى رسول الله ، صلّع ، الفجر : إنّى قد أجرت أبا العاص ! فقال رسول الله ، صلّع : وما علمت بشيء من هذا وقد أجرنا من أجّرت ، وردّ عليه ما أخذ منه .

### سرية زيسد بن حارثة الى الطرف

ثم سرية زيد بن حارثة إلى الطرف في جمادى الآخرة مسنة سن من مهاجر رسول الله ، صلّع ، زيد بن حارثة إلى مهاجر رسول الله ، صلّع ، زيد بن حارثة إلى الطرف . وهو ماء قريب من المحراض دون النّخيل على ستة وثلاثين ميسلًا من المدينة طريق البَقره على المحجّة ، فخرج إلى بنى ثعلبة في خمسة عشر مه رجسلا فأصاب نعماً وتماء ، وهربت الأعراب وصبّح زيد بالنعم المدينة ، وهي عشرون بعيرا ، ولم يلق كيدا وغاب أربع ليال ، وكان شعارهم : أمِت أمِت أمِت أمِت الم

#### سرية زيد بن حارثة الى حسمى

ثم سرية زيد بن حارثة إلى حِسْمَى - وهي وراء وادى القُرى - في جمادى الآخرة سنة ست من مُهاجر رسول الله ، صلّع . قالوا : أقبل دَحية بن خَليفة ٢٠ الكلبي من عند قيصر وقد أجاره وكساه ، فلقيه الهنيل بن عارض وابنه عارض بن الهنيد في ناس من جُدام بِحِسْمَى ، فقطعوا عليه الطريق ، فلم يتركوا عليه إلا سَمَلَ ثوب ، فسمع بذلك نفر من بني الضّبيب فنفروا إليهم فاستنقذوا لدحية متاعة ، وقدم دحية على النبي ، صلّع ، فأخبره بذلك فبعث زيد بن حارثة في خمسائة رجل ورد معه دحية ، فكان زيد يسير الليل ٢٥ زيد بن حارثة في خمسائة رجل ورد معه دحية ، فكان زيد يسير الليل ٢٥

ويكمن النهار ، ومعه دليل له من بني عُذرة ، فأقبل بهم حنى هجم بهم مع الصبح على القوم ، فأغاروا عليهم فقتلوا فيهم فأوجعوا وقتلوا الهُيد وابنه وأغاروا على ماشيتهم ونعمهم ونساتهم ، فأخلوا من النعم ألف بعير ، ومن النساء خمسة آلاف شاة ، ومن السبي مائة من النساء والصبيان ، فرحل زيد بن رفاعة الجُذائ في نفسر من قومه إلى رسول الله ، صلّم ، فلفع إلى رسول الله ، صلّم ، كتابه الذي كان كتب له ولقومه ليالي قدم عليه ، فأسلم وقال : يارسول الله لا تحرّم عليننا حلالا ولا تجلل لنا حراما ؛ فقال : كيف أصنع بالقتلي ؟ قال أبو يزيد بن عمرو : أطلق لنها يارسول الله من كان حيا ومن قُبل فهو تَحت قلي ها تين ، فقال رسول الله ، صلّم : صدق أبو يزيد ! فبعث معهم علينا ، قلي ها تنه منه ، إلى زيد بن حارثة يأمره أن يخلي ببنهم وبين حُرمهم وأموالهم ، فتوجه على فلتي رافع بن مكيث الجُهّى بشير زيد بن حسارثة على ناقة من إبل القوم ، فردها على على القوم ، ولتي زيداً بالفَحْلَتَين ، وهي بين المدينة وذى المَرُوة ، فأبلغه أمر رسول الله ، صلّم ، فود إلى الناس كل ما كان أخذ لهم .

### سرية زيسند بن حارثة الى وادى القرى

ثم مریة زید بن حارثة إلى وادى القرى فى رجب سنة ست من مُهاجَر رسول الله ، صلّعم . قالوا: بعث رسول الله ، صلّعم ، زیدًا أمیرا سنة ست .

## سرية عبد الرحمن بن عوف الى دومة الجندل

ثم سرية عبد الرحمن بن عنوف إلى دومة الجندل في تسعبان سنة ست ٢٠ من مُهاجَر رسول الله ، صلّع ، عبد الرحمن بن عوف فأقعده بين يديه وعممه بيده ، وقال ١ اغزُ بسم الله وفي سبيل الله ، فقاتل من كفر بالله ١ لا تغلل ولا تغدر ولا تقتسل وليدا ! وبعته إلى كلب بدومة المجتدل وقال ؛ إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم ، فسار عبد الرحمن حي قدم دُومة الجندل فمكث ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام ، فأسلم الأصبت بن قدم درو الكلبي - وكان نصرانيما وكان رأسهم - وأسلم معه فاس كثير من قومه ،

وأقام من أقام على إعطساء الجزية ، وقزوج حبد الرحمن عماضِر بنت الأصبيج وقدم بها إلى المدينة ، وهي أم أبي سلمة بن حبد الرحمن :

## سرية على بن ابيطالب الى بني سعد بن بكربقدك

قم مرية على بن أبي طالب إلى بن مسعد بن بكر بفلك في السعبال منة ست من مهاجر رسول الله و صلّع ، أن لهم و جَمعًا يريلون أن يُسِدُوا بهوة خيبر ، قبعث إليهم على بن أبي طالب في مائة رجال ، فسّار الليسل وكمن النهار حتى المتهى إلى الهَسَج - وهاو مأة بين خيير و فلك ، وبين فلك والمديشة ست ليال - فوجهوا به رجالا فسألوه عن القوم وقسال ؛ أخير م على أمكم تومنوني ، فآملوه فدلهم ، فأغاروا عليهم فأخدوا خيسيائة بعير والفي المناق ، وهربت بنو سعد بالظّن ورأسهم وبر بن علم ، فعول على ١٠ من النبي ، صلّم ، لقوعا تدعى العفلة فم عول الخدس ، وقسم سائر الفنائم على أصحابه ، وقدم المدينة ولم يلق كيلاً .

### سرية زيد بن خادثة الى أم قرفة بوادى القرى

قم مرية زيد بن حارقة إلى أم فرفة بناحية بوادى القرى ، على مسبع أيسال بن المدينة ، في شهر رمضان سنة ست بن مُهاجَر رسول الله ، صلّم . ١٥ قالوا ؛ عرج زيد بن حارفة في نجارة إلى الشأم ومعه بضائع لأصحاب النبي ، صلّم . فلمسا كان دون وادى القسرى لقيسه كاسن من فيزارة من بيى بقير فضويوه وضويوا أصحابه وأخلوا با كان بعهم ، ثم استبل زيد وقدم على رسول الله ، صلم ، فأخبره فبعثه رسول الله ، صلم ، إليهم فكمنوا النهار وساروا اللهل ، وقلرت مهم ، بم بي بدو بدر ، ثم صبحهم زيد وأصحابه فكبروا وأحاطوا بالخاضر وأخلوا أم ٧٠ قرفة ، وهي فاطمة بمت ربيعة بن بلر ، وابنتها جارية بنت مالك بن حُليفة ابن بدر ء فكان اللي أحد الجارية سلمة بن الأكوع فوهبها لرسول الله ، صلم ، فرهبها رسول الله بعد ذلك لحزن بن أبي وهب ، وعمد قيس بن المنحسر إلى أم قرفة ـ وهي صبور كبيرة سهناه قتبلا عنيفا ؛ ربط بين وجليها حبيلا ثم ربطها بين بعيرين ثم زجرهما فذهبا فقطعاها ، وقتبل التعمان وعُبيد ٧٠ الله بي مُسلمة بن حارفة من مالك بن حارفة من حارفه من حارفة من حارفة من حارفة من حارفه من حارفة من حارفه من حارفة من

وجهه ذلك فقرع باب النبي ، صلّعم ، فقسام إليه عُريانًا يجر توبه حي اعتنقه د وقبه وسايله ، فأخبره مما ظفّره الله به .

## سرية عبسد الله بن عنيك الى أبى رافسع

ثم سرية عبد الله بن عبيك إلى أبى رافع سلام بن أبى الحُقِيق النَّضَرى بخیبر فی شهر رمضان سنة ست من مُهاجَر رسول الله ، صلّعم . قالوا : كان أبو رافسم بن أبي الحُمقيق قمد أجلب في غطفسان ومن حسوله من مشركي العسرب ، وجعـُـل لهم الحَفْـلَ العظيم لحسرب رســول الله ، صلَّعم ، فبعث رســول الله عبسدَ الله بن عَتيك وعبد الله بن أنيس وأبا قتسادة والأسود بن خسزاعي ومسعود بن سِنان وأمرهم بقتله ، فذهبوا إلى خيبر فكمنوا ، فلما هدأت الرجل ١٠ جاؤوا إلى منزله ، فصعدوا درجـة له ، وقدَّموا عبد الله بن عَتيك لأنه كان يرطن باليهودية ، فاستفتح وقال : جئت أبا رافع بهدية ، ففتحَتْ له امرأته ، فلما رأت السلاح أرادت أن تصيح ، فأشاروا إليها بالسيف فسكتت ، فدخلوا عليه فما عرفوه إلا ببياضه كأنه قبطية فعَلَوْه بأسيافهم ؛ قال ابن أنيس: وكنت رجُلًا أعشى لا أبصر، فأتكى بسيبي على بطنه حيى سمعت خشه في الفراس، ١٥ وعرفت أنه قد قضى ، وجعل القسوم يضربونه جميعاً ، ثم نزلوا وصاحت امرأته فتصايح أهمل الدار واختباً القموم في بعض مناهمر خيبر، وخمرج الحارث أبو زَينَب في ثلاثة آلاف في آتارهم يطلبوهم بالنيران فلم يروهم فرجعسوا ، ومكث القسوم في مكانهم يومين حتى سكن الطُّلُب، ثم خرجوا مُقبِلين إلى المدينة كلهم يدّعي قتسله ، فقدموا على رسول الله ، صلّعم ، فقال : أَفلَحَت الوجوهُ ! فقالوا ؛ • ٧ أَفَلَحَ وَجَهُكَ يَارُسُولُ الله ! وأُخبروه خبرهم فأَخذ أُسيافهم فنظر إليها فإذا أثر الطعام في ذُباب سيف عبد الله بن أنيس، فقال: هذا قَتَله!

## سرية عبد الله بن رواحة الى اسير بن زارم

ثم سرية عبد الله بن رواحة إلى أسير بن رارم اليهودى بخيبر فى شوال سنة ست من مُهاجر رسول الله ، صلىم . قالوا : لما قتل أبو رافع سلام ابن أبى الحقيق أمّرت بهود عليهم أسير بن زارم ، فسار فى غطَفان وغيرهم يجمعهم لحرب رسول الله ، صلّع ، وبلغ ذلك رسول الله ، صلّع ، فوجه عبد الله

ابن رواحة فى ثلاثة نفر فى شهر رمضان سرا ، فسأل عن خبره وغِرْته فأخبر بدلك ، فقسلم على رسول الله ، صلّع ، فأخبره فندب رسول الله ، صلّع ، الناسَ فانتلب له ثلاثون رجلا ، فبعث عليهم عبد الله بن رواحة فقلموا على أسير فقالوا ؛ نحن آمنون حى نعرض عليسك ما جثنسا له ؟ قال ؛ نع ، ولى منكم مشل ذلك ؟ وقالوا ؛ نعم ؛ فقلنا ؛ إن رسول الله ، صلّع ، بعثنا إليك لتخرج إليه فيستعملك على خببر ويُحسن إليك ؛ فطمع فى ذلك فخرج وخرج معه ثلاثون رجلا من البهود مع كل رجل رديف من المسلمين ، حى إدا كنّا بقرقرة ببدار ندم أسير فقال عبد الله بن أنيس ، وكان فى السرية ؛ وأهوى بيده إلى سيى ففطنت له ، ودفعت بعيرى وقلت : غدرًا أى عدو الله ! فعل ذلك مرتين ، فنزلت فسقت بالقوم حى انفرد لى أسير فضربته بالسيف فأندرت ١٠ عامة فخيره وساقه وسقط عن بعيره وبيده مخرس من شَوْحَط فضربي علمة فخيره وساقه وسقط عن بعيره وبيده مخرش من شَوْحَط فضربي فشجى مأمومة ، وملنا على أصحابه فقتلنساهم كلهم غير رجل واحد أعجزنا شددًا ، ولم يُصب من المسلمين أحد ، ثم أقبلنا إلى رسول الله ، صلع ، وحدثناه الحديث فقال : قد نجاكم الله من القوم الظالمين أ

### سرية كرز بن جابر الفهرى الى العرنيين

ثم سرية كرز بن جابر الفهرى إلى العُرنيين فى شوال سنة ست من مُهاجر رسول الله ، صلّع ، قالوا : قدم نفر من عُرينة ثمانية على رسول الله ، صلّع ، فأسلموا واستوباً والمدينة ، فأمر بهم رسول الله ، صلّع ، إلى لقاحه وكانت ترعى بذى الجَدْر ناحية قباء قريبًا من عَيْر ، على ستة أميال من المدينة ، فكانوا فيها حتى صحّوا وسمنوا فعدوا على اللقاح فاستاقوها ، فيدركهُمْ يَسَارُ مولى ٢٠ وسول الله ، صلّع ، ومعه نفَرٌ فقاتلهم فقطعوا يده ورجله وغرزوا الشوك فى لسانه وعينيه حتى مات . وبلغ رسول الله ، صلّع ، الخبر فبعث فى أثرهم عشرين فارسًا واستعمل عليهم كرز بن جابر الفهرى ، فأدركوهم فأحاطوا بهم وأسروهم وربطوهم وأدفوهم على الخيسل حتى قدموا بهم المدينة . وكان رسول الله ، صلّع ، بالغابة وغرجوا بهم نحوه فلقوه بالزّغابة بمجتمع السيول ، وأسر بهم فقطعت أيديهم ٢٥ وأرجُلُهم وسمل أعينهم فصلبوا هناك ، وأنزل على رسول الله صلّع ، إنّما جزّاه فخرجوا بهم نحوه فلقوم الله ويَرسُونَ في الأرْضِ فَسَادًا ٥ (الآية) فلم يَسمل النّين يُحاربُونَ الله ورَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضِ فَسَادًا ٥ (الآية) فلم يَسمل النّين يُحاربُونَ الله ورَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضِ فَسَادًا ٥ (الآية)

بعدد ذلك حينا . وكافت اللقاح خمس حفرة لقدة غيزارًا فردوها إلى المدينة فقف رسوك الله مسلّم ، منها لقحة فُدْعَى الحناء ، فسأَّل حنها فقيل 1 فحروها ، فقف رسوك الله ، مسلّم ، منها عمرو بن أمية القدرى

هم سرية عمرو بن أميسة الضمرى ، وسلمه بن أسلم بن خريس ، إلى أى ه سفيان بن حرب عكة و دلك أن أبا سفيان بن حرب قال لنفر من قريفي ١ ألا أحداد بالعدال محمداً فإنه على في الأسراق ؟ فأقاه رجيل من الأعراب فقال : قد وُجِمَدُهُ أَجِمَعُ الرجال قلبُما وأشَده بطفسا وأسرعَمه شيدًا ، فإنْ أفيت قويتي خرجت إليه حي أغساله ومعى خنجر شل خالية النسر فأسوره ثم آخيد في حيرٍ وأسيق القدومُ عَدُوا فإني هاد بالطريق خريث ا قال ، أفث صاحبنا ، ١٠ فَأَعِظَاهُ يَعِيرًا وَنَفَقَمَةً وَقَالَ ١ اطْوِ أَسْرَكَ ، فَخَبَرْجَ لِيَسَالًا فَسَسَارَ عَلَى راحلته خيسا وحسب ظهر الحرّة صُبِحَ سادسة ، ثم أقبل يسأل عن رسول الله ، صلّم ، حي ذُل عليه ؛ قعقسل راحلته ، شم أقبل إلى رسول الله ، صلّم ، وهمو في مسجد بي عبد الأشهل ، فلمبا رآه رسول الله ، صلّم ، قال : إنا هذا ليريد غُدْرًا ! فلاهب ليّعظي على رسول الله ، صلّعم ، مجلبه أسيد بن الحُضير بداخلة إزاره فإذا بالخنجر ١٥ فسقطه في يديه وقال ١ دى ١ دى ١ فأجذ أسبيد بلبنه فلاعتمه ، فقسالم رسول الله صلَّم ؛ اصدُّقي ما أنت ؟ قال ؛ وأمَّا آ من ؟ قال ؛ فَجُمَّ ! فلأخبره بـأمره وما جعل له أبو سفيانه ، فخلى عنه رسول الله صلّم ، فأسلم ؛ وبعث رسول الله ، صلّعم ، عمرو ابن أمية وسلمة بن أسلم إلى أن سفيان بن حرب وقال ؛ إن أصبها منه غهرةً فاقتلاه ! فلمخالا مكة ، ومضى عمرو بن أمية علوف بالبيت ليلا ، فرآه معاوية • ٧. ابن أبي سفيان فعرفه ، فأخبر قريشا عكانه فخافوه وطلبوه ــ وكان فاتكا في الجاهلية ــ وقالوا ؛ لم يعات عمسرو لخير ؛ فحاسد له أهل مكة وتجمعوا وهرب عمرو وسلمة ، قلي حمرو جبيسد الله بن مالك بن عبيسد الله التيمي فقتسله ، وقعسل آخس س يني الدبل سمعه يتننى ويقول ا

وَلَسْتُ بِمُسْلِمٍ مَا هُمِنَ حَيًّا وَلَسْتَ أَدِينَ الْمُسلِمِيلًا

٢٥ ولقي رسولين لقريد يعقفهما يعصبان الخبر ، فقتل أحدهما وأسر الآخر قصدم به المديدة ، فجعل حسرو يخبر رسول الله ، صدم ، خبره ورسول الله ، صلح ، يضحك ،

# غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية

ثم غزوة رسول الله ، صلَّعم ، الحُديبية . خرج للعُمرة في ذي القعدة سنة سن من مُهاجُره . قالوا : استنفر رسول الله ، صلَّعم ، أصحابُه إلى العُمرة فأسرعوا ونهيَّأُوا ودخل رسول الله ، صلَّعم ، بيته فاغتسل ولبس ثوبين وركب راحلتُه القُصُّواء وخرج ، وذلك يومَ الاثنين لهالال ذي القعدة ، واستخلف على المدينة عبار ه الله بن أم مكتوم، ولم يُخرَجُ معه بسلاح إلا السيوف في القُرُب، وساق بُدُنَّا وساق أصحابُه أيضًا بُدْنًا ، فصلى الظهر بدى الحُليفة ، ثم دعا بالبُدن التي ساق فَجُلَّكَ ثُم أَشْعَرِهَا في الشق الأعن وقلَّدها وأشعر أصحابُه أيضًا ، وهبن موجهات إلى القبلة ، وهي سبعون بكنَّة فيها جمل أبي جهل الذي غنمه يوم بدر، وأحسرم ولبَّى، وقدَّم عَبَّادَ بن بِشْر أَمامه طَليعـةً في عشرين فرمَّا مِن ١٠ خيــل السلمين ، وفيهم رجـال من المهاجرين والأنصـار ، وخــرج معــه من المسلمين ألف وستمئة ، ويقال ألف وأربعمئة ، ويقال ألف وخمسمئة وخمسة وعشرون رجـلًا ، وأخـرج معـه زوجتـه أم سلمة ، رضى الله عنهـا، وبلغ المشركين خروجُه فأجمع رأبهم على صدّه عن المسجد الحرام ، وعسكروا ببلّدح وقدموا مائتي فارس إلى كَراع الغَميم، وعليهم خالد بن الوليد، ويقال عكرمة بن أبي جهل ، ١٥ ودخل بُسر بن سفيان الخُزاعي مكة فسمع كلامَهم وعرف رأيهم، فرجع إلى رسول الله ، صلَّعم ، فلقيه بغَدير الأشطاط وراءَ عُسْفان فأخبره بذلك . ودنا خالد بن الوليد في خيله حتى نظر إلى أصحاب رسول الله ، صلَّعم ، فأمر رسول الله، صلَّعم، عبَّادَ بن بِشر فتقدم في خيله فأقام بإِزائه وصف أصحابه، وحانت صلاة الظهر وصلَّى رسول الله ، صلَّحم ، بأصحابه صلاة المخوف ؛ فلما أمسى رسول ٢٠ الله ، صلَّعم ، قال لأصحابه : تيامنوا في هذا العَصَل فإن عيون قريش بمَر الظهران وبضَجنسان ؛ فسار حتى دنا من الحُديبية ـ وهي طَرَفَ الحَرَم على تسعة أميـال من مكة ــ فوقعت يدا راحلته على ثنيه تُهبُطُه على غائط. القوم فبركت ؟ فقسال المسلمون : حَـلْ حَـلْ ! يزجرونها ، فأبت أن تنبعث ، فقسالوا : خَلاَّتِ القصواءُ ؛ فقسال النبي ، صلَّعم : إِنَّها ما خَلَاَّت ولكن حَبَّسَهَا حابس الفيل ، أما والله لا ٢٥ يسألوني اليوم خطّة فيها تعظيم حُرْمَة الله إلا أعطيتهم إياها، ثم زجرها فقامت فوليُّ راجعًا عَوْدَهُ عَلَى بَدْئه حتى نزل بالنساس على ثُمَسُد من أَثْمُسَاد

النجهاكيبية ظنون قليل الماء، فانتزع سهما من كِنانته فأمسر به فغسرز فيها فجاشت لهم يالرواء حتى اغترفوا بآنيتهم جلوسًا على شفير البئر . ومُطر رسول الله ، صلّعم ، بالحُديبية مِرارًا وكرت المياه. وجاءه بُديل بن ورقاء وركب من خراعة فسلموا عليه ، وقال بليل: جشناك من عند قومك ، كعب بن لُؤى وعامر بن لُؤى قد استنفروا لك الأحابيش ومن أطاعهم ، معهم العُوذ والمطافيل والنسائة والصيبيان يُقسِمون بالله لا يُخلُّون بينسك وبين البيت حتى تَبيد بخضراؤهم ، فقبال، رسول الله ، صلّعم: لم نأت لقتال أحد ، إنما جنبنا لنطوف بهذا البيت فمن صدّنا عنه قاتلناه ! فرجع بُديل فأخبر بذلك قريشًا ، فبعثوا عروة بن مسعود الثقني فكلمه رسول الله ، صلَّعم ، بنحو ممّا كلَّم به بديلًا فانصرف ١٠ إلى قريش فأخبرهم ، فقسالوا: نُرُدُّه عن البيت في عامنا هنذا ويرجع من قايل فيدخل مكة ويطوف بالبيت . ثم جاء مكرز بن حفص بن الأخيف فكلُّمه بسحبو ممها كلم به صاحبيه فرجع إلى قريش فأخبرهم ، فبعشوا الحُليس بن علقمة ـ وهمو يومشذ سيّد الأحابيش وكان يتألّه ـ فلمما رأى الهدّى عليه القلائدُ قالوا: فاكفُف عنسا حتى نأخل الأنفسنا ما نرضي به . وكان أول من بعث رسسول الله ، صلَّعم ، إلى قريش خبراش بن أمية الكُّعبي ليُخبرهم ما جاء له ، فعقسروا به وأرادوا قتبله فمنعه من هساك من قومه ، فأرسل عَمَانَ بَن عفان قَصَالَهُ ﴾ الجهب إلى قريشِ فأخْبِرْهم أنا لم نأتِ لقتال أحد وإنما جئنا زُوَّارًا ٣٠ لهما البيت معظَّمين لحرمته ، معنـا الهَـدَىُ ننحـره وننصرف ، فأتاهم فأخبرهم فقمالوا : لا كان هذا أبدًا ولا يدخلها علينا العام ! وبلغ رسول الله ، صلّعم ، أن عِمْانَ قد قُبْهِل ، فذلك حيث دعا المسلمين إلى بيعة الرضوان فبايعهم تحت الشجرة وبايع لحيَّان، رضي الله عنه ، فضرب بشاله على عينه لعيَّان، رضي ٥ الله عنيه ، وقال : إنه ذهب في حاجة الله وحاجة رسوله . وجعلت الرَّسلُ تختلف ٢ بين رسبول الله ، صلَّعم ، وبين قريش فأجمعوا على الصلح والمُوادعة فبعثوا سُهِيلُ بن عمرو في عبدة من رجالهم فصالحه على ذلك ، وكتبوا بينهم : هبذأ ما صالح غليه محمد بن عبسد الله وسُهيل بن عمسرو ، واصطلحنا على وَضَمَّع المَحَرُّبِ جشر سنيين يأمن فيهما النماس ويَكُف بعضهم عن بعض ، على أنه لا إسلال

ولا إغملال، وأن بينسا عبيدة مكفوفة ، وأنه من أحب أن يدخيل في عهند محمد وعقمده فعنل ، وأنه من أحب أن يعاجل في عهمك قريش وعقدها فعنل ، وأنه من أنى محمدًا منهم بغير إذن وليسه ردّه إليسه ، وأنه من أتى قريطسا من أصنحاب محمد لم يردوه ، وأن محمدًا يرجع عنا عامد هذا بأصحابه ويدخل علينسا قابلًا في أضحابه فيقنم نها ثلاثًا ، لا يلخل علينها بسلاح إلا مسلاح ه المسافر السيوف في القرب ، شهد أبنو بنكر بن أتى قلحافة وعدر بن النخطاب وعبسه الرسعين بن عنوف وسبعد بن ألى وقاص وعبان بن عفسان وأبو عبيتانة ابن الجنراخ ومنحسد بن مُسْلَمَة وخويطب بن عبيدً الغُزّى ومِكرَز عبن الحقطن ابن الأخيف ، وكتب على صيدر هذا الكتاب. فكان هذا عند رأمنول الله أن مسلَّم، وكالبت نسختمه عند شهيل بن عمرو. وخرج أَبُو جنمدل بن بُنهيل بن ١٠ عمسرو من مكة إلى رسنول الله ، صلَّعم ، أيَرْسُفُ في النحمديد فقيال سُنهينل: هنا أول من أقاضيك عليه ، فسردُه إليسه رسول الله ، صلَّعم، وقال : يا أبا جَنُّدل. ، قد تم الصللخ بيننسا وبين القسوم ، فاصبر حي يجعل الله لك فَرَجا ومَخْرَجنا . ووثبت خزاخة فقالوا: نحن ندخل في عهد محمد وعقيده ، ووثبت بنو بكر فقيالوا: ننخن تدخل منع قريش في عهدها وعقدها ؛ فلمنا فرغبوا من الكتباب النطلق شهيل ٥٠ وأصحابه وتجر رسول الله ، صلَّعم ، هٰذيَّه وخُلق، حَلَقُهُ خراش بن أمينة الكعبي،، وتبحس أصبحابه وحُلِّق عامتهم وقصّر الآخرون. فقال رسول الله ، صلّحم : رحم الله المحلَّقين ( قالها ثلاثًا ) قبل: يارسول الله والمقصَّرين ؟ قال : والمقصَّرين . وأقام رسول الله . سلَّم ، بالحديبية مضعة عشر يوما ، ويقال عشرين يوما ، ثم انصرف رسول الله ، صلَّعم ، فلما كانوا بضجنان مزل عليه ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْجَا مُبِينًا ﴾ ؛ فقال ٢٠ جبريل، عليه السلام: يهنَّتك يارسول الله، وهنَّاه المسلمون. : أنحسبرنا الفضل ابن دُكين ، حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال : سمعت البزاء يقول : كتَّا يوم المحديبية ألفًا وأربعمائة . أخسبرنا سليان بن داود أبو داود الطيالسي ، أنحبرنا شعبة ، أخبرني عمرو بن مُرة : سمعت عبد الله بن أبي أوفّي صاحبٌ رسول الله ، صليم، وكان قد شهد بيعة الرضوان قال: كنسا يومئنذ أَلفُما وثلاثمَائة وكانت ٢٥ أسلم يومثذ أمن المهاجرين . أخسبرنا سليان بن داود الطيالسي ، أخيرنا شعبة عن عمسرو بن رة : سمعت سالم بن أبي الجعلد قال : رسلناًلت لجابير ابن عبسد الله : كم كنم يوم الشجرة ؟ قال : كننا ألفسا وخمسمئة ، وذكر عظنتنا أصابهم

قال ؛ فأتى رسول الله ، صلَّعم ، بماء في تور فوضع يده فيسه فجعمل الماء يخرج من بين أصابعه كلُّها العيون ، قال : فشربنا ووسعنًا وكفانا ، قال : قلتُ كم كنتم ؟ قال : لو كنيها مائة ألف لكفانا ! كنيا أَلفُها وخمسمئة . وأخبرنا موسي بن مسعود أبو كُذيفة النّهدى ، حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سَلمة هن أبيه قال: ه القدمنسا الحُديبية مع رمسول الله ، صلَّعم ، ونحن أربع عشرة ماثة وعليها خمسون شباةً ما تَروبِها ، قال ؛ فقعبد رمسول الله ، صلَّعم ، على جَبَّاها فإما دعا وإما بزق ، قال : فجاشت ، قال ؛ فسقّينا واستَقَينا . أ أخسبرنا عُبيد الله بن موسى ، حدثنا إسرائيل عن طارق قال 1 ائطلقت حاجًا فمررت بقوم يصلون فقلت 1 ما هذا المسجد؟ قالوا ١ هذه الشجرة حيث بايع النبي ، صلَّعم ، بيعة الرضوان ؛ فأتيت ١٠ سعيد بن المسيب فأخبرته فقال: حدثني أبي أنه كان في من بايع رمسول الله ، صلبتم ، تحت الشجرة ، قال : فلما خرجنا من العام المقبل تسيناها فلم نقلر عليها . قال سعيد 1 إنْ كان أصحاب محمد لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعلم . أخسبرنا قُبيصة بن عُقبة ومحمد بن عبد الله الأسدى قالا : حدثنا مسغيان عن طارق بن عبد الرحمن قال : كنت عند مسعيد بن المسيب ١٠ فتذاكروا الشجرة فضحك ثم قال ؛ حدثني أبي أنه كان ذلك العام معهم وأنه قد شهدها فنسوها من العبام المقبسل . أخسبرنا عبد الوهباب بن عطها العِجْلَى ، عن زياد بن الجصَّاص ، عن الحسن ، عن عبد الله بن مُغَفَّل ، قال عبد الوهَّاب ؛ وأخسبرني سعيد ، عن قتادة ، عن عبد الله بن مُغَفَّل قال ؛ كان رسول الله ، صلَّعم ، تحت الشجرة يبايع النساسَ وألى رافع أغصاما عن رأسه .

٢٠ أخبرنا يونس بن محمد المؤدب وأحمد بن إسحاق الحضرى قالا : حدثنا يزيد ابن بزيع ، عن خالد الحداء ، عن الحكم بن عبد الله الأعرج ، عن معقبل ابن يَسَار قال : كنت عع رسول الله ، صلّع ، عام الحديبية ، وكان يُبايع الناس وأنا أرفع بيبدى غصنا من أغصان الشجرة عن رأس رسول الله ، صلّع ، فبايعهم على أن لا يفسروا ولم يبايعهم على الموت ، فقلنا لمعقبل ؛ كم كنتم فبايعهم على أن لا يفسروا ولم يبايعهم على الموت ، فقلنا لمعقبل ؛ كم كنتم عن يومشد ؟ قال ؛ ألف وأربعمائة رجل . أخسبرنا المعلى بن أسد ، حدثنا وهيب عن خالد الحداء عن الحكم بن الأعرج عن معقل بن يَسار ؛ أن النبي ، صلّع ، كان يبايع الناس عام الحكيبية تحت الشجرة ومعقبل بن يَسار رافع غُصنًا من أَعْميان المنجرة بيبده عن رأسه ، فبايعهم يومشذ على أن لا يفسروا ؛ قال : قلنا من أَعْميان المنجرة بيبده عن رأسه ، فبايعهم يومشذ على أن لا يفسروا ؛ قال : قلنا من أَعْميان المنجرة بيبده عن رأسه ، فبايعهم يومشذ على أن لا يفسروا ؛ قال : قلنا من أَعْميان المنجرة بيبده عن رأسه ، فبايعهم يومشذ على أن لا يفسروا ؛ قال : قلنا من أَعْميان المنجرة بيبده عن رأسه ، فبايعهم يومشذ على أن لا يفسروا ؛ قال : قلنا من أَعْميان المنجرة بيبده عن رأسه ، فبايعهم يومشذ على أن لا يفسروا ؛ قال : قلنا من أَعْميان المنجرة بيبده عن رأسه ، فبايعهم يومشذ على أن لا يفسروا ؛ قال : قلنا من أَعْميان المنجرة بيبده عن رأسه ، فبايعهم يومشد على أن لا يفسروا ؛ قال : قلنا من أَعْميان المنجرة بيبده عن رأسه ، فبايعهم يومشد على أن لا يفسروا ؛ قال : قلنا من أُعْميان المنجرة بيبده عن رأسه ، فبايعهم يومشد على أن لا يفسروا ؛ قال : قلنا من المنجرة بيبده عن رأسه ، فبايعه ميبورة بيبده عن رأسه ، فبايعه ميبد عن من أنه بيبد عن من أنه بيبد من أنه بيبد عن أنه ب

كم كنتم ؟ قال : أَلْفِا وأربعمائة . أخسبرنا عبد الوهَّاب بن عطاءٍ ، حدثنا عبد الله بن عَوْن عن نافع قال: كان الناس يأتون الشجرة التي يقسال لهسا شجيرة الرضوان فيصلون عندها ؛ قال : فبلغ ذلك عمرَ بن الخطباب فأوعدهم فيها ، وأمسر بها فقُطعت . أخسبرنا وكيع بن الجسراح وعبسد الله بن نُمير عن إسهاعيل بن أبي خالد عن عامر قال: إن أول من بايع النبي ، صلِّعم، بيعة ٠ الرضوان أبو سنان الأسدى . قال محمد بن سعد: فذكرت هدا الحديث لمحمد بن عمر فقال: هذا وَهُلُ ، أبو سنان الأسدى قُتل في حصار بنى قريظة قبل الحديبية ، والنّذى بايعه يوم الحديبية سنان بن سنان الأسدى . أخبرنا إساعيل بن عبد الكريم الصنعاني ، حدثني إبراهم بن عقيسل بن مَعقسل عن أبيسه عن وهب بن مُنبُّه قال: سألت جابر بن عبد ١٠ الله كم كانوا يوم الحديبية ؟ قال : كنا أربع عشرة مائة فبايعناه تحت الشجرة ، وهي شُمُرة ، وعمر آخذُ بيله غير جَدَ بن قيس اختباً تحت إِبِطِ. بعيره ، وسألته: كيف بايعوه؟ قال: بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت، وسألته: هل بايع النبي ، صلَّعم ، بذي الحُليفة ؟ فقال : لا ، ولكن صلى بها ولم يبايَع عند الشجرة إلا الشجرة التي بالحُديبية، ودعا النبي، صلَّعم ، على بئر ١٥ الحُديبيـة وأنهم نَحروا سبعين بَدَنَة ، بين كل سبعة منهم بَدَنَة . قال جابر: وأخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبيّ ، صلعم ، يقـول عند حفصـة : لا يدخـل النارَ ، إن شاء الله ، أصحابُ الشجرة الذين بايعوا تحتها . قالت حفصة : بلي يارسول الله ، فانتهرها ، فقالت حفصة : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبَكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴾ ، فقال النبي صلَّعم : قال الله : ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِينَ اتَّقُوا وَنَذَرُ ٢٠ الظَّالِمِين فِيهًا جَثِيًّا ﴾ . وأخسبرنا موسى بن مسعود النهدى ، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البَراءِ بن عازب قال: صالح النبي ، صلَّعم ، المشركين يوم الحُديبية على ثلاثة أشياءٍ : على أن مَن أتاه من المشركين يُرَدُّ إليهم ، ومَن أثاهم من المسلمين لم يُردُّوه إليهم ، وعلى أن يدخلَها من قابِل فيقيم بها ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بجُلَبّان السلاح السيف والقوس ونحوه ، فجاء أبو جُندل ٢٥ يَحجُلُ في قيده فرده إليهم . أخبرنا سليان بن حرب ، حدثنا حماد بن زید عن أیوب ، عن عكرمة قال : لما كتب النبي ، صلَّعَم ، الكتاب الذي بسِدَـه وبين أهـل مكة يوم الحُديبيـة قال: اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم ؟ قالوا ؛

أما الله فَنُعرِفُه وأما الرحمنُ الرحيم فلا نعرفه ؛ قال : فكتبوا باسمك اللهم ؛ قال : وكتب رسول الله ، صلّعم ، في أسفل الكتاب : ولنا عليكم مثل الذي لكم علينا .

أخبرنا موسى بن مسعود النهدى ، حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن ابن عبساس قال : قال عمر بن الخطاب : لقسد صالح رسول الله ، صلَّعم ، أهل مكة • على صلح وأعطاهم شيئًا لو أن نبي الله أمر على أمسيرًا فصسنع الذي صنع نبى الله ما سمعتُ له ولا أطعْتُ ، وكسان السذى جعل لهسم ؛ أن مَنْ لمحق من الكفار بالمسلمين يردوه ومن لحق بالكفار لم يردوه . أخسيرنا أبو سهل تُصر بن باب عن الحجماج عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أنه قال : اشترط أهل مكة على رسول الله ، صلَّعم ، من التحديبيسة ألا يدخل أحد من ١٠ أصحابه مَكَّة بسلاح إلا مسلاحًا في قراب . أخبرنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، حدتنا شريك عن أني إسحساق عن البراء بن عازب قال : اشترط المشركون على رسول الله ، صلَّعم ، عامَ الحُديبية ألا يدخلها بسلاح ، فقال رسول الله ، صلَّعم ؛ إلا جُلَبُ السلاح 4 قال ؛ وهنو القيراب وما فينه السيف والقوس. وأخبسرنا محمد بن حُميد العبدى عن مَعْمَر عن قَتَادة قال: لما كان سَفس الحديبية ١٥ صد المشركون النبي صلَّعم وأصحابه عن البيت ، فقاضوا المشركين يومئذ قضية أن لهم أنْ يعتمروا العامَ المُقبِلُ في هذا الشهر الذي صدوهم فيه ، فجعل الله لهم شهرًا حرامًا يعتمرون فيه مكان سهرهم الذي صُدُوا فيه ، فذلك قوله : «الشهر الحَرَامُ بِالشَّهْرِ الحَرَامِ وَالحَرَّمَاتَ قصَاص ». أخسبرنا هشام أبو الوليد الطيالسي ، حدثنا أبو عَوانة عن حُصين عن عُبيد الله بن عبد الله • ٢ ابن عُتبة بن مسعود : أن أبا سفيان بن حرب [قال] : حين قدم رسول الله صلَّعم مَكَّةً عامَ الحُديبية كان بينهم وبين رسول الله ، صلَّعم ، عهد أن لا يَلِجَ علينا بسِلاح ولا يقيم بمكة إلا ثلاث ليال ، ومن خسرج منا إليكم رددتموه علينا ومن أتانا منكم رددناه إليكم . أخسبرنا أبو معاوية الضرير ومحمد بن عُبيسا قالا : حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال : نحر النبي ، صلّعم ، ٢٥ سبعين بكُنَّةً عامَ الحُديبية: البدنة عن سبعة ؛ وزاد محمد بن عُبيد في حُديثة : وكنما يومئذ أَلفًا وأربعمائة ، ومن لم يُضح يومئذ أكثر ممن ضَحَى .

أخبرنا عُبيد الله بن موسى ، أخبرنا موسى بن عُبيدة عن إياس بن سَلمة بن المُخرَنا الله كوع عن أبيه قال ؛ حرجنا مع رسول الله ، صلّعم ، غزوة الحديبية فنحرنا

مائة بَكُنْة ، ونحن بضع عشرة مائة ومعهم عَدَّة السلاح والرجال والخيل ، وكان في بُكْنِهِ جَمَلُ أَبِي جهل ، فنزل بالحُديبية ، فصالحَتْه قريش على أن هيذا الهيدي مخلّه حيث حَبّشناه . أخسبرنا إسحاق بن عيسى ، أخسبرني مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: نحرقا مع رمسول الله ، صلَّتم ، عنامُ الحُديبينة ، البدنة عن سبعة والبقيرة عن سبعة . • أخسبهرنا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا سعيد بن أبي عَرُوبَة عن قتادة عن جابر ابن عبد الله قال: نحر أصحاب النبي ، صلّعم ، يوم الحُليبية مسبعين بَذَلَةً عن سبعة سبعة . أخسبرنا عفَّان بن مسلم ، حدثنا أبو هَوَّانَة عن أبي بشر بن سلیان بن قیس عن جابر بن عبد الله قال : نحسرنا مسم رسسول الله ، صلَّعم ، يوم الجَّديبية سبعين بدنة ، البدنة عن سبعة . أخسبونا محمد ١٠ ابن عبد الله الأسدى ، حدثنا سفيان الثُّوري عن أبي الزبير عن جماير قال : نحرنا يوم الحُديبية سبعين بدنة ، البدنة عن سبعة ، وقال لنا رسول الله ، صَلَّع : ليشترك منكم النفرُ الهَدي . أخسرنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثنا سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة عن أنس بن مالك : أنهم نحروا يوم الحُديبية سبعين بدنة ، عن كل سبعة بدنة . أخسبرنا هيمد الوهماب بن ١٥ عطماء ، أخبرنا سعيد بن أنى عَبرُوبة عن قتسادة قال : ذكر لنما أن نبي الله ، صلَّعم ، خسرج بوم التُعديبيسة فسرأى رجبالًا من أصبحابه قد قصّروا فقسال: يغفسر الله للمحلَّقين ؛ قالوا : يارسول الله وللمقصّرين ؟ قال ذلك ثلاثًا وأجابوه عثل ذلك ، فقال عند الرابعة: وللمقصّرين . أخـــبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا هشام الدَّستُوائي عن يحيي بن أبي كثير عن أبي إبراهيم، عن أبي سعيد الخَدري: ٢٠ أن رسول الله ، صلَّعم ، رأى أصحابه حلَّق و رؤوسهم عمامَ الحُديبية غيرَ عمَّان ابن عفسان وأبي قتادة الأنصساري ، فاستغفر رسبول الله ، صلَّعم ، للمحلَّقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة . أخسيرنا يونس بن محمد المؤدب، حدثنا أوس بن عبيد الله النصري ، حدثنا بُريد بن أبي مريم عن أبيسه مالك بن ربيعة: أنه مسمع النبي صاَّم يقول: اللهم اغفر للمحلِّقين ؛ فقال رجل: وللمقصرين؟ فقال في ٣٥ التَّالشة أو في الرابعة : وللمقصرين ؛ قال: وأنا محلوقٌ يومثذ فميا سرفي حُمرُ النَّعم أو خَطرٌ عَظِيمٌ . أخسبرنا إماعيل بن عبد الله بن أبي أويس عن مُجمّع ابن يعقوب عن أبيه أنه قال: لما صدر رسول الله ، صلَّعم، وأصحابه أو] حلَّقوا

بِالحُديبِية ونحروا بعث الله ريحا عاصفًا فاحتملت أشعارهم فألقتها في النجرم .

حدثنا الفضل بن دُكين ، حدثنا شريك عن ليث عن مُجاهد : إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ؛ قال : نزلت عام الحُديبية . أخسبرنا الفضل بن دُكين عن سفيان بن عُيينة عن ابن جُريج عن مُجاهد : إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينَا ؟

إنا قضينا لك قضاء مُبينًا ، فنحر النبي ، صلّم ، بالحُديبية وحلق رأسه .
أخ به المائم ، القياس الكناني ، حدث الشيمة عن فتادة برسمة أنس .

أخسيرنا هاشم بن القساسم الكناني ، حدثنما شعبة عن فتمادة سمعت أنس بن مالك المقول ؛ ثزلت همذه الآية حين رجع النبي ، صلّعم ، من الحكيبية ، إنّا فتحدّنا لك فَتحا مُبِينًا لِيَعْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدّم مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخّر » . أخسبرنا قبيصة بن عقبة ، حدثنا سفيان الثوري عن داود عن الشعبي قال ؛ الهجرة

- ۱۰ ما بين الحكيبية إلى الفتح ، والحكيبية هي الفتح . أخسبرنا يونس بن محمد المؤدّب ، حدثنا مُجمّع بن يعقوب ، حدثي أبي عن عمه عبد الرحمن بن يزيد عن مجمع بن جارية قال: شهدت الحكيبية مع رسول الله ، صملتم ، فلما انصرفنا عنها إذا النماس يُوجفون الأباعر ، قال: فقال الناس بعضهم لبعض ما للنماس ؟ قالوا: أوحى إلى رسول الله صلّم ؛ قال: فخرجنا نُوجف مع الناس حي
- 10 وجدنا رسول الله ، صلّعم ، واقفًا عند كُراع الغَمم ، فلما اجتمع إليه بعض ما يريد من الناس قرأً عليهم : «إنّا فَتَحْنَا لكَ فَتْحًا مُبينًا » ؛ قال : قال رجل من أصحاب محمد : يارسول الله أو فَتح هو ؟ قال : إى والذى نفسى بيده إنه لفتح ! قال : ثُمّ قُسمت خَيبَرُ على أهل الحُديبية على ثمانية عشر سهمًا ، وكان قال : ثُمّ قُسمت خَيبَرُ على أهل الحُديبية على ثمانية عشر سهمًا ، وكان البيش ألفًا وخمسائة ، فيهم ثلاثمائة فارس ، وكان للفارس سهمان . أخبرنا
- ٧٠ مالك بن إساعيل، حدثنا زَهير، حدثنا أبو إسحاق قال: قال البراء؛ أما نحن فنسمى الذي يسمون فتح مكة يوم الحُديبية بيعة الرُضُوان . أخبرنا على ابن محمد عن جُويرية بن أساء عن نافع قال: خرج قوم من أصحاب رسول الله ، صلّتم ، بعد ذلك بأعوام فما عرف أحد منهم الشجرة واختلفوا فيها ، قال ابن عسر: كانت رحمة من الله . أخسبرنا عبد الله بن الوهاب بن عطاء
- ۲۵ العجلى ، أخبرنا خالد الحَذَّاء ، أخسبرنى أبو المليح عن أبيه قال : أصابنا يوم الحُديبية مَطَرٌ لم يَبُلُ أسافلَ نِعَالِنَا ، فنادى منادى رسول الله ، صلّع ، أن صلّوا في رحالكم .

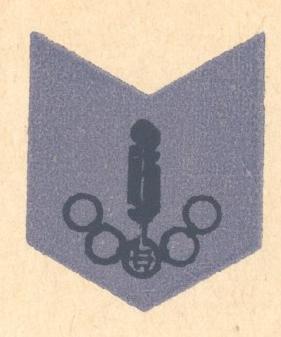

دارالتحريرللطبع والفشر



المن 7 وروش - ولقراء الجمهورة والمساء ٣ قروش